# التغیر التدریجی فی رسالة المسیح عیسی ابن مریم علی مدی ۲۰ قرنا

جزء منتقى من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» للعلامة شمس الدين ، محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (٦٩١ – ٧٥١ هـ)

عنایة ماجد بن سلیمان یونیو ۲۰۱۳

# توضيح حول معنى كلمة «نصارى» الواردة في الكتاب

النصارى هم أتباع المسيح عيسى ابن مريم ، وقد جاءت تسميتهم في القرآن بهذا الإسم لتناصرهم فيما بينهم ، وقد يُسمَّون أيضا «أنصار» لأن عيسى عليه السلام قال - كما ذكر الله عنه في القرآن - : ﴿من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾.

وقيل إنهم إنما سُمُّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا بلدة الناصرة بفلسطين.

فهذا هو الإسم العام لأتباع المسيح عيسى ابن مريم ، والذين يُسَمُّون أنفسم به «المسيحيين» ، سواء من كان منهم صادقا في اتباعه ، وذلك قبل رفعه إلى السماء ، أو من كان منتسبا للدين الذي جاء به مجرد نسبة ، وهو في حقيقة أمره مقلد لآباءه وأجداده ، لا يعلم شيئا عن التحريف الذي حصل لرسالة عيسى الصحيحة عبر عشرين قرنا ، حتى صار دينا آخر ، لا يَمُتُ لدين عيسى بصلة ، كما سنثبته في هذا البحث المبارك إن شاء الله.

ماجد بن سليمان

### مقدمة

### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فهذا جزء منتقى من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لشمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ، يُبين التغير التدريجي الذي حصل في عقيدة النصارى على مر القرون ، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من التناقض والاضطراب الشديد.

والذي دعاني لإفراد هذا الجزء كونه مغمورا في الكتاب المشار إليه ، فربما لا يفطن الناس له ، لا سيما النصارى ، فأخرجته مستقلا ، ليعم النفع ويسهل الانتشار.

والهدف الكلي من نشر هذا الجزء ليس هو مغالبة النصارى على دينهم أو الانتصار لمنهج معين ، لا والله ، وإنما هو بيان الخلل الحاصل ، ثم التعاون للوصول إلى الطريق الذي أراده الله تعالى لعباده كلهم ، وبيَّنه على لسان أنبياءه ، ولم يرتض طريقا غيره.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أنه لما حصل الاضطراب بين أهل الكتاب – اليهود والنصارى – في عقائدهم ؛ لم يتركهم الله تعالى –حيارى مضطربين ، بل أرسل إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، ليردَّهم إلى جادة الصواب.

وأما ابن القيم رحمه الله فهو محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرَعي ثم الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات سنة ٧٢٨ ، فكان من كبار

تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة ٧٥١ ، كان واسع المعرفة ، قوي الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه — ابن تيمية – دين الله ، فكانا منعطفا في حياة الأمة. الموبعد:

فقد اعتمدت في إخراج هذا الجزء على الله تعالى أولا ، ثم على النسخة التي نشرتها دار عالم الفوائد بتحقيق المحقق الفاضل محمد عزير شمس حفظه الله أن ، فهي الأصل ، وربما أشرت في بعض المواطن إلى فروق عن النسخة المنشورة من قِبَلِ دار ابن الجوزي ، والتي حققها فضيلة الشيخ المحقق على بن حسن بن عبد الحميد حفظه الله ".

ولتقريب الفهم للقارئ الكريم ؛ فقد قمت بوضع عناوين في ثنايا كلام ابن القيم عند الانتقال من موضوع إلى موضوع جديد ، وجعلت العنوان بين حاصرتين { }.

والله أسأل أن يوفق جميع الناس لسلوك الطريق الحق الذي ارتضاه الله لعباده كلهم ، إنسهم وحنهم ، وصلى الله على سائر أنبياءه ، وسلَّم تسليما كثيرا.

وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي ، في صبح الثاني والعشرين من شوال ، لعام ١٤٣٣ هجري. majed.alrassi@gmail.com

<sup>&#</sup>x27; انظر ترجمته موسعة في «شذرات الذهب» لابن العماد و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ، ومن أجمع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن قيم الجوزية ، حياته وآثاره».

<sup>ً</sup> يقع الجزء في الصفحات: ص ١٠٣٥ إلى ص ١٠٧٣ .

<sup>ً</sup> يقع الجزء في الصفحات: ص ١٠١٨ إلى ص ١٠٥٢ ، وقد أذِن لي حفظه الله في الاستفادة من تخريجاته وتعليقاته على الكتاب.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما حصل لقوم موسى عليه السلام من الهلاك بعدما تركوا التوراة وحرَّفوها واتبعوا ما تُمليه عليهم آراء الفلاسفة:

ثم بعث الله سبحانه عبدَه ورسولَه وكلمتَه المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه ، فحدَّد لهم الدين ، وبيَّن لهم معالمه ، ودعاهم إلى عبادة الله وحده ، والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادَوهُ وكذَّبوه ، ورمَوه وأُمَّه بالعظائم ، ورامُوا قتله ، فطهَّره الله تعالى منهم ورفعه إليه ، فلم يصلوا إليه بسوء ، وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، وانتشرت دعوته ، واستقام الأمر على السَّداد بعده نحو ثلاث مئة سنة.

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ، ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، بل ركَّبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّاد الأصنام ، ورامُوا بذلك أن يتلطَّفوا للأمم حتى يُدخلوهم في النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المُحسَّدة إلى عبادة الصور التي لا ظِل لها ، ونقلوهم من السحود للشمس إلى السحود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس.

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالخِتَان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرَّمته التوراة إلا ما أُحِلَّ لهم بنصها ، ثم تناسخت الشريعة وكان المسيح يُصلي إلى بيت المقدس وعوَّضوا منه يوم الأحد ، وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى بيت المقدس فصلًوا هم إلى المشرق ، ولم يُعظِّم المسيح عليه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم الصليب وعبدوه ، ولم يصمُم المسيح عليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضًا عن نقلِه من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، وتعبَّدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة ، وأبعدَ الخلق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومُراغمتَهم ، فغيَّروا دين المسيح وتقرَّبوا إلى الفلاسفة عبًاد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليُرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود.

<sup>&#</sup>x27; أي نفي صفات الرب عز وجل ، والتي انتقلت لبني إسرائيل من الفلاسفة ، انظر كلام ابن القيم رحمه الله في تلاعب الشيطان بعقول الفلاسفة في نفس الكتاب «إغاثة اللهفان».

۲ أي قصدوا قتله.

<sup>&</sup>quot; تناسخت الشريعة أي تحولت من حال إلى حال. انظر «النهاية».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي استحلوا أكله.

<sup>°</sup> أي استحلوا الصيد يوم السبت ، وكان قد حرم عليهم.

أي إذلالهم وإكراههم. انظر «النهاية».

### {قصة المجمع الأول}

ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مَجْمَعًا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن ، يلعن بعضهم بعضا ، حتى قال فيهم بعض العقلاء: (لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرَّقوا عن أحد عشر مذهبا) ، حتى جمعهم قُسطنطين الملك آخِر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار ، فجمع كلَّ بَتْرَكِ وأُسقُفٍ وعالِمٍ ، فكانوا ثلاث مئة وثمانية عشر ، فقال: (أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى ، فاتفقوا على أمرٍ تجتمع عليه كلمة النصرانية ، ومن خالفها لعنتموه وحرَمتموه) ، فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا ، واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم ، وكان ذلك بمدينة «نيقية» سنة خمس عشرة من مُلك قُسطنطين.

وكان أحد أسباب ذلك أن بِطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولَعَنه ، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مُستعديا عليه ومعه أُسقُفان ، فشكوه إليه ، وطلبوا مناظرته بين يدي الملك ، فاستحضره الملك وقال لأريوس: اشرح مقالتك.

فقال أربوس: (أقول إن الأب كان إذْ لم يكن الابن ، ثم أُحدَث الابن فكان كلمة له ، إلا أنه محدث مخلوق ، ثم فوَّض الأمر إلى ذلك الابن المسمى «كلمة» ، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما ، كما قال في إنجيله إذ يقول: وهب لي سلطانا على السماوات والأرض ، فكان هو الخالق لهما بما أُعطى من ذلك.

ثم إن تلك الكلمة بعدُ اتحدت من مريم العذراء ومن روح القدس ، فصار ذلك مسيحا واحدا ، فالمسيح الآن معنيان ، كلمة وحسد ، إلا أنهما جميعا مخلوقان).

ا قسطنطين هو ابن قسطس من ملوك الروم ، وكان ملك بزنطية ، ولم يكن قسطس نصرانيا ، ولكن زوجته هيلانة كانت نصرانية فنصرت ابنها قسطنطين ، فكان قسطنطين أول ملك من ملوك الروم أظهر دين النصارى في قومه ، عاش في الفترة ما بين ٢٧٢ – ٣٣٧ م ، وهو الذي بني القسطنطينية سنة ٣٣٥ م ، والتي فتحها القائد المسلم محمد الفاتح رحمه الله عام ١٤٥٣ م وأطلق عليها (إسلام بول) ، وهي المعروفة الآن باسطنبول ، وانظر كلام ابن تيمية رحمه الله في «الرد على المنطقيين» ، ص ٣٣٥ ، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين ، الناشر: دار الريان – لبنان.

٢ أي آخر ذلك الأمر.

<sup>&</sup>quot; أي الجُزُر ، جمع جزيرة.

<sup>\*</sup> البترك ويسمى البطريق والبطريك ، وهو رئيس رؤساء الأساقفة ، ومُقدم النصاري. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> الأُسڤف رئيس من رؤساء النصاري فوق القسيس ودون المطران. انظر «المعجم الوسيط».

أَ الأمانة أي القرارات التي خرج بما المجمع.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> أي خلقه!

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> في نسخة (على): تجسّدت ، وهو الأشبه بالسياق.

فقال بطريق الإسكندرية: أحبِرنا أيُّما أوجبُ علينا عندك ، عبادةُ مَن خلقنا أو عِبادة مَن لم يخلقنا؟ فقال أريوس: بل عبادة من خلقنا.

فقال: (فإن كان الابن خالقنا كما وصفت ، وكان الابن مخلوقا) أ ؛ فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق ، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا ، وعبادة الابن المخلوق إيمانا ، (وذلك من أقبح الأقوال) أ.

فاستحسن الملك والحاضرون مقالته ، وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته.

فلما انتصر البطريق قال للملك: استحضِر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ، ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس.

فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق ، فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أُسقُفا ، وكانوا مختلفي الآراء ، متباينين في أدياهم ، فلما اجتمعوا كثُر اللغط عينهم وارتفعت الأصوات وعَظُمَ الاختلاف ، فتعجب الملك من شدة اختلافهم ، فأجرى عليهم الأنزال ، وأمرهم أن يتناظروا حتى يُعلم الدين الصحيح مع مَن منهم ، فطالت المناظرة بينهم ، فاتفق منهم ثلاث مئة وثمانية عشر أسقفا على رأي واحد ، فناظروا بقية الأساقفة فظَهروا عليهم ، فعقد الملك لهؤلاء الثلاث مئة والثمانية عشر مجلسا خاصا ، وجلس في وسطه ، وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه اليهم وقال لهم: قد سلَّطتكم على المملكة ، فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قِوامَ دينكم وصلاح أمتكم.

فباركوا عليه ، وقلَّدوه سيفه ، وقالوا له: أظهر دين النصرانية وذُبَّ عنه.

ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها ، فلا يكون عندهم نصرانيًّا من لم يُقِر بَما ، ولا يَتم لهم قربان إلا بَما ، وهي هذه:

نؤمن بالله الواحد الأب ، مالك كل شيء ، صانع ما نرى وما لا نرى ، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد ، بكر الخلائق كلها ، الذي وُلِد من أبيه قبل العوالم كلها ، وليس بمصنوع ، إلله حقّ من الله الواحد ، بكر الخلائق كلها ، الذي ولِد من أبيه قبل العوالم وخُلِق كلُّ شيء ، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ، وتجسّد من روح القدس وصار إنسانا وحُمِل به ، ثم وُلد من مريم

ا في نسخة عزير: (بطريق الإسكندرية: حبريا) ، والمثبت من نسخة (علي).

<sup>ً</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من «الجواب الصحيح» ، استفدتها من تعليقات الشيخ حامد الفقي على «إغاثة اللهفان».

<sup>&</sup>quot; ما بين المعقوفتين زيادة من «الجواب الصحيح» ، استفدتما من نسخة (الفقي) أيضا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> اللغط هو إحداث أصوات مختلِطة لا تُفهم. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> جمع (نُزُل) ، وهو ما يُهيأ للضيف من أكل ومكان للنوم. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>quot; ظهروا عليهم أي غلبوهم. انظر «المعجم الوسيط».

القضيب هو اللطيف من السيوف ، وضده الصَّفيحة ، أي ذات الصفحة العريضة. انظر «لسان العرب».

<sup>^</sup> هكذا بضمير المفرد (فدفعه) في كل من نسخة علي وعزير ، والذي يظهر أن اللائق بالسياق هو ضمير الجمع (فدفعها).

البتول '، وأَلِم ' وشُجَّ وقُتِل وصُلِب ودُفِن ، وقام في اليوم الثالث وصَعد إلى السماء ، وجلس عن يمين أبيه ، وهو مستعد للمجيء تارة أحرى للقضاء بين الأموات والأحياء ، ونؤمن بروح القدس الواحد ، روح الحق الذي يخرج من أبيه روح محبته ، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا ، وبجماعة واحدة قِديسية جاثليقية '، وبقيامة أبداننا ، والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين.

فهذا العَقدُ الذي أجمع عليه المَلِكِيَّة والنَّسطورية واليعقوبية ، وهذه الأمانة التي ألَّفها أولئك البتاركة والأساقفة والعلماء ، وجعلوها شعار النصرانية.

وكان رؤساء هذا المجمع بَتْرَكَ الإسكندرية وبَتْرَك أنطاكية وبَتْرَك بيت المقدس ، فافترقوا عليها وعلى لعن من خالفها والتبري منه وتكفيره.

### {قصة المجمع الثاني}

ثم ذهب أريوس يدعو إلى مقالته ويُنفر النصارى عن أولئك الثلاث مئة والثمانية عشر ، فجمع جمعا عظيما وصاروا إلى بيت المقدس ، وحالف كثيرٌ من النصارى لأولئك المَجمع ، فلما اجتمعوا قال أريوس: إن أولئك النفر تعدَّوا عليَّ وظلموني ولم ينصفوني في الحِجاج  $^{\Lambda}$  ، وحرَموني ظلما وعدوانا. ووافقه كثير من الذين معه ، وقالوا: صدق ، فوثبوا عليه فضربوه حتى كاد أن يُقتل لولا ابن أخت الملك خلَّصه ، وافترقوا على هذه الحال.

### {قصة المجمع الثالث}

ثم كان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول ، احتمع الوزراء والقُوَّاد إلى الملك وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت ، وغلَبَ عليهم مقالة أريوس ، فاكتب إلى جميع البتاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويُوضحوا دين النصرانية.

" التعميد عند النصاري أن يَغمس القِسُّ الطفل في ماء ، ويتلو عليه فقرات من الإنجيل ، وهو آية التنصير عندهم. انظر «المعجم الوسيط».

البتول من النساء هي العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله. انظر «المعجم الوسيط».

۲ أي تأ لم.

<sup>ُ</sup> الجاثليق هو مُقدم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> المَلِكِية فرقة من فرق النصاري.

أ النَّسطورية هم أتباع نسطورس ، وهو الذي قام بالمجمع الرابع ، وسيأتي الكلام عليه.

اليعقوبية فرقة من فرق النصارى ، سميت بذلك نسبة إلى مؤسسها يعقوب البراذعي ، والذي تبعه أصحاب الجمع الخامس ، وسيأتي الكلام عليه.

<sup>^</sup> الحِجاج أي الجدال. انظر «المعجم الوسيط».

فكتب الملك إلى سائر بلاده ، فاجتمع بقسطنطينية مئة وخمسون أُسقفا ، وكان مُقدَّموهم بَتْرَكَ الإسكندرية وبَتْرَك أنطاكية وبَتْرَك بيت المقدس ، فنظروا في مقالة أربوس ، وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله.

فقال بَتْرَك الإسكندرية: ليس لروح القُدُس عندنا معنى غير روح الله تعالى ، وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته ، فإذا قلنا إن روح الله مخلوق فقد قلنا إن رُوحَ الله مخلوق ، وإذا قلنا إن روح الله مخلوقة فقد قلنا إن حياته مخلوقة ، فقد جعلناه غير حيِّ ، ومن جعله غير حيِّ فقد كفر ، ومن كفر وجب عليه اللعن.

فلَعنوا بأجمعهم أريوس وأشياعه وأتباعه والبتاركة الذين قالوا بمقالته ، وبيَّنوا أن روح القدس حالقٌ غيرُ مخلوق ، إلهٌ حق ، وأن طبيعة الأب والابن جوهرٌ واحد وطبيعةٌ واحدة ، وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلاث مئة والثمانية عشر (أسقفا) : (ونؤمن بروح القدس المحيي الذي من الأب المنبثق ، الذي مع الابن والأب ، وهو مسجود وممجد.

وكان في الأمانة الأولى: (وبروح القدس) فقط.

وبيَّنوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص ، وحدة في تثليث ، وتثليث في وحدة ، وزادوا ونقصوا في الشريعة ، وأطلق بَتْرَك الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبتاركة أكل اللحم ، وكانوا على مذهب (ماني) ، لا يرون أكل ذوات الأرواح.

فانفضَّ هذا الجمع وقد لَعنوا فيه أكثر أساقِفتهم وبتاركتهم ، ومضوا على تلك الأمانة.

### {قصة المجمع الرابع}

ثم كان لهم مجمع رابع بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع على نَسْطورُس ، وكان مذهبه أن مريم ليست بوالدة الإلله على الحقيقة ، ولكن ثمّة اثنان: الإلله الذي هو موجود من الأب ، والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم ، وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإلله وابن الإلله ليس ابنا على الحقيقة ، لكن على سبيل الموهبة والكرامة واتفاق الاسمين ، فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد ، فجرت بينهم مراسلات واتّفقوا على تخطئته ، واجتمع منهم مئتا أُسقف في مدينة «أفسيس»

ا كلمة (الروح) تذكر وتؤنث. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>ً</sup> ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (علي).

<sup>&</sup>quot; في نسخة (على): ونؤمن بروح القدس الرب المحيى المميت المنبثق من الأب الذي مع الابن والأب ... والباقي سواء.

أ تقدم الكلام على تعريف الأقنوم.

<sup>°</sup> أي أحلً!

وأرسلوا إلى نسطورس للمناظرة ، فامتنع ثلاث مرات ، فأوجبوا عليه الكفر ، فلعنوه ونَفوه وحرَموه ، وثبَّتوا أن مريم ولدت إلها ، وأن المسيح إله حق وإنسانٌ معروفٌ بطبيعتين ، متوحد في الأقنوم .

فلما لعنوا نَسطورس غضب له بَتْرَك أنطاكية ، فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم ، فقطعهم فتقاتلوا ووقع الحرب والشر بينهم وتفاقم أمرُهم ، فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم ، فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القِدِّيسة ولدت إلها وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت ، وأنقَذوا لمن نسطورس.

فلما نُفِي نسطورس سار إلى أرض مصر وأقام به «إخميم» سبع سنين ودُفن بها ودَرست مقالتُهُ ، إلى أن أحياها ابن صرما مُطران نصيبين ، وبثَّها في بلاد المشرق ، فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. وانفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله.

وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن ، فلا ينفضُّ المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون.

### {قصة المجمع الخامس}

ثم كان لهم مجمع خامس ، وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة ، وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان ، وبعد التجسد طبيعة واحدة.

وهذه مقالة اليعقوبية ، فرحل إليه أُسقف دولته ، فناظره فقطعه وأدحض حجته ، ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه ، فأرسل بَتْرَك الإسكندرية إليه ، فاستحضره وجمع جمعا عظيما وسأله عن قوله ، فقال: إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس ، ولكنا نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأُقنوم واحد ، لأنه من طبيعتين كانتا قبل التحسد ، فلما تجسد زالت عنه الإثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدا.

فقال له بَتْرَك القسطنطينة: إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة ، وإن كان القديم هو المُحدث لكان القديم هو المُحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد.

٨

ا أقنوم أي ذات ، وعند النصارى أن الأقانيم ثلاثة ومتوحدة في ذات واحدة ، وهي الأب والابن وروح القدس ، وانظر «المعجم الوسيط».

النَّفذ هو إمضاء الشيء وإبرامه. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>quot; دَرست مقالتُهُ أي اندثرت. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&#</sup>x27; الراهب هو المتعبد في صومعة من النصاري ، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> أي أبطلها.

فأبى أن يرجِع عن مقالته فلعنوه ، فاستعدى (عليهم) الملك وزعم أنهم ظلموه ، وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة ، فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة «أفسيس» ، فثبّت بطريق الإسكندرية مقالة أوطيسوس ، وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة ، وكتب إلى بَتْرَك رومْية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة فحرَمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس ، ففسدت الأمانة ، وصارت المقالة مقالة أوطيسوس ، وخاصة بمصر والإسكندرية ، وهو مذهب اليعقوبية.

فافترق هذا المجمع الخامس وهم ما بين لاعن وملعون ، وضال ومضل ، وقائل يقول الصواب مع اللاعِنين ، وقائل يقول الحق مع المُلاعَنين ً.

### {قصة المجمع السادس}

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة «مَرْقيون» ، فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد ، فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف ، وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية ، فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والأساقفة إلى حضرته ، فاجتمع عنده ست مئة وثلاثون أسقفا ، فنظروا في مقالة أوطيسوس وبَتْرَك الإسكندرية التي قطع بما جميع البتاركة ، فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما ، وأثبتوا أن المسيح إلله وإنسان ، ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت ، له طبيعتان تامتان ، فهو تام باللاهوت تام بالناسوت ، وهو مسيح واحد ، وثبتوا قول الثلاث مئة والثمانية عشر أُسقفا ، وقبِلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان ، وأنه إلله حقٌ من إلله حق ، ولعنوا أريوس وقالوا: إن روح القدس إلله ، وقالوا: إن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة.

وثبَّتوا قول أهل المجمع الثالث ، وقالوا: إن مريم العذراء ولَدت إلها ربنا يسوع المسيح ، الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في الناسوت ، وقالوا: إن المسيح طبيعتان وأقنوم واحد ، ولعنوا نسطورس وبَتْرَك الإسكندرية.

فانفضَّ هذا الجمع وهم ما بين لاعن وملعون.

الذي في نسخة عزير (إلى) ، والمثبت من نسخة (على) لأنه أشبه بالسياق.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> في الأصل: (الملاعين) والمثبت من نسخة (على) لأنه أوفق للسياق.

<sup>&</sup>quot; المطارنة جمع مِطران ، وهي مرتبة رئيس ديني عند النصارى ، دون البطريك وفوق الأُسقف. انظر «المعجم الوسيط».

### {قصة المجمع السابع}

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام «أنِسْطاس» الملك ، وذلك أن «سورس» القسطنطين جاء إلى الملك فقال إن أصحاب ذلك المجمع الست مئة والثلاثين قد أخطأوا ، والصوابُ ما قاله أوطيسوس وبترُك الإسكندرية ، فلا تقبل ممن سواهما ، واكتب إلى جميع بلادك أن العنوا الست مئة والثلاثين ، وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد ، فأجابه الملك إلى ذلك ، فلما بلغ بَتْرَك بيتَ المقدس جَمَع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهما ، فبلغ ذلك الملك ، فغضب وبعث فنفى البَتْرَك إلى «أيلة» ، وبعث يوحنا بَتْرَكًا على بيت المقدس ، لأنه كان قد ضَمِنَ للملك أن يلعن الست مئة والثلاثين.

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا: (إياك أن تقبل (عن) سورس، ولكن (اقبل) عن الست مئة والثلاثين ونحن معك)، ففعل وحالف الملك، فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي ونفاه، فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فليُقِرَّ بلعنة كل من لعنه الرهبان.

فاجتمع الرهبان – وكانوا عشرة آلاف راهب – فلعنوا أوطيسوس ونَسْطورس وسورس ومن لا يَقبل من أولئك الست مئة والثلاثين ، ففزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك ، فَهَمَّ بنفي يوحنا ، فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس ولو أريقت دماؤهم ، وسألوه أن يكف أذاه عنهم ، وكتب بَتْرَكُ رومية إلى الملك بقبحِ فعله وبلعنه ، فانفض ذلك المجمع على اللعنة أيضا.

وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب البراذعي ، لأنه كان يلبس من قِطع براذِعِ الدواب ، يُرقع بعضها ببعض ، وإليه يُنسب اليعاقبة ، فأفسد أمانة القوم.

ثم هلك أنسطاس الملك ووَلِي بعدُ فصطنطين ، فرد كل من نفاه أنسطاس إلى موضعه ، وكتب إلى بيت المقدس بأمانته ، فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به ، وأثبتوا قول الست مئة والثلاثين أسقفا ، وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية ، وقتلوا بَتْرَكًا يقال له بُولس ، وكان مَلْكانيًّا ، فولَّى الملكُ

ا ما بين القوسين زيادة من نسخة (على).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في نسخة عزير (قاتل) ، والمثبت من نسخة (علي).

<sup>&</sup>quot; برادع الدواب وتسمى «برادع» ، جمع بردّعة ، وهي ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركب عليه ، كالسرج للفرس. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>ً</sup> في نسخة (على): بعده.

إسطيانوس، فأرسل قائدا ومعه عسكر عظيم إلى الإسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البَتركة، وتقدم وقدَّس، فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه، فانصرف وتوارى عنهم، ثم أظهر لهم بعد ثلاثة أيام أنه أتاه كتاب من الملك، وأمر الحرس أن يجمعوا الناس لسماعه، فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه، وكان قد جعل بينه وبين جنده علامةً إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس، فصعد المنبر وقال: (يا معشر أهل الإسكندرية، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لم تأمنوا أن يُوجِّه الملك إليكم من يسفك دماءكم)، فرموا بالحجارة حتى خاف على نفسه، فأظهر العلامة، فوضعوا السيوف على من بالكنيسة، فقُتِل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى، حتى خاض الجند في الدماء، وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية.

### {قصة المجمع الثامن}

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن ، وذلك أن أسقف «مَنْبِج» كان يقول بالتناسخ ، وأنه ليس ثمة قيامةٌ ولا بعثٌ ، وكان أسقف «الرُها» وأسقف «المِصيّصة» وأسقف ثالث يقولون: (إن جسد المسيح خيال غير حقيقة) ، فحشرهم الملك إلى قسطنطينية فقال لهم بَتْرَكُها: (إن كان جسده خيالا فيحب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا ، وكل جسد نعاينه لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك) ، وقال له أ: (إن المسيح قد قام من الموتى ، وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين) ، واحتج بنصوصٍ من الإنجيل كقوله: (إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله سبحانه يَحيون) ، فأوجب عليهم اللعن ، وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يُلعنون فيه ، واستحضر بَتاركة البلاد ، فاحتمع عنده مئة وأربعة وستون اسقف «منبج» وأسقف «المصيصة» ، وثبَّتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال ، وأنه ألله تام وإنسان تام ، معروف بطبيعتين ومشيئتين وفِعلين ، أقنوم واحد ، وأن الدنيا زائلة ، وأن القيامة كائنة ، وأن المسيح يأتي بمجد عظيم ، فيَدينُ الأحياء والأموات ) ، كما قال الثلاث مئة والثمانية عشر الأوائل ، فتفرقوا على ذلك.

### {قصة المجمع التاسع}

ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلاعنوا فيه ، وذلك أنه كان به «رومية» راهب له تلميذان ، فجاء إلى «قَسطا» الوالي ، فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره ، فأمر به

التناسخ عقيدة أصلها من الهند مفادها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان ، وأصحاب هذه العقيدة لا يؤمنون بالبعث. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> أي قال للملك ، ولا زال الكلام للبترك.

<sup>&</sup>quot; أي يجزيهم بما عملوا ، لأن من معاني الدِّين: الجزاء.

«قسطا» فقُطِعت يداه ورجلاه ونرُع لسانُه ، وفُعِل بأحد التلميذَين كذلك ، وضرب الآخر بالسياط ونفاه ، فبلغ ذلك مَلِك قسطنطينية ، فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وَجهَ هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها ، ويعلمَ من يستحق اللعن ، فبعث إليه مئة وأربعين أسقفا وثلاث مئة شمَّاس ، فلما وصلوا إليه جمع الملك مئة وثمانية وستين أسقفا فصاروا مئتين واثنين وتسعين وأسقطوا الشَّمامسة.

وكان رئيس هذا المجمع بَتْرَكَ قسطنطينية وبَتْرَك أنطاكية ، فلعنوا من تقدم من القدِّيسين والبتاركة واحدا واحدا ، فلما لعنوهم جلسوا فلخَّصوا الأمانة وزادوا فيها ونقَصوا ، فقالوا:

(نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن الوحيد، الذي هو الكلمة الأزلية الدائم، الدائم المستوي مع الأب، الإله في الجوهر، الذي هو ربنا يسوع المسيح، بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين، في أقنوم واحد ووجه واحد، تاما بلاهوته تاما بناسوته، وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسية جسدا إنسانا، بنفس ناطقة عقلية، وذلك برحمة الله تعالى محب البشر، ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فُرقة ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته، الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة، التي صارت في الحقيقة لحماكما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن ينتقل من مجده الأزلي، وليست بمتغيرة، لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين، إللهي وإنسي ، الذي بمما يكمل قول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شِركة صاحبتها مشيئتين غير متضادتين ولا متصارعتين، ولكن مع المشيئة الإنسية الإلهية القادرة على كل شيء).

هذه أمانة هذا المجمع ، فوضعوها ولعنوا من لعنوه ، وبين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه الست مئة والثلاثون وبين هذا المجمع مئة سنة.

### {قصة المجمع العاشر}

ثم كان لهم مجمع عاشر ، وذلك لما مات الملك وولِيَ ابنُه بعده واجتمع أهل المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل ، فجمع الملك مئةً وثلاثين أسقفا ، فثبتُوا قول أهل المجامع الخمسة ، ولعنوا من لعنهم وخالفهم ، وانصرفوا بين لاعن وملعون.

لا الشمَّاس هو من يقوم بالخدمة الكَنَسِية ، ومرتبته دون مرتبة القسيس. انظر «المعجم الوسيط».

علق محقق الكتاب الشيخ الفاضل محمد عزير شمس فقال: العدد غير مستقيم في الحساب ، وفي «هداية الحيارى» (ص ٤٢٢): ثلاث
 مئة وثمانية ، وعدد الشمامسة ثلاث ، لا ثلاث مئة.

تنبيه: نسخة «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» المُحال عليها هي بتحقيق عثمان جمعة ضميرية ، ونشرتما دار عالم الفوائد - مكة.

<sup>&</sup>quot; علق محقق الكتاب فقال: في «هداية الحياري»: «اللاهوت».

فهذه عشرة مجامع كبارٍ من مجامعهم مشهورة ، اشتملت على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة والأساقفة والرهبان ، كلهم ما بين لاعن وملعون.

### {تعليق على حال النصارى في أصل اعتقادهم}

فهذه حال المتقدمين مع قُرب زمانهم من أيام المسيح ووجود أخباره فيهم ، والدولة دولتهم ، والكلمة كلمتهم ، وعلماؤهم إذ ذاك أوفرُ ماكانوا ، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى ، وهم حيارى تائهون ، ضالُّون مضِلُّون ، لا يَثبت لهم قدم ، ولا يستقر لهم قول في إللههم ، بل كل منهم قد اتخذ إللهه هواه ، وصرَّح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه ، قد تفرقت بهم في نبيهم وإللهم الأقاويل ، وهم كما قال الله تعالى ﴿قد ضلُّوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ﴾ ، فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدِهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب وامرأته بجواب وابنه بجواب والخادم بجواب ، فما ظنك بمن في عصرنا هذا ، وهم نُحالة الماضين ، وزُبالة الغابرين ، ونُفاية المتحيِّرين ، وقد طال عليهم الأمد ، وبَعُد عهدُهم بالمسيح ودينه؟

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه ، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه ، ولا ريب أن هذا دينٌ لا يقبله عاقل ، فتواصى أولئك ابينهم أن يتمسكوا بما هم عليه ، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب ، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقربُ إلى المعقول من هذا الدين ، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضُّلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح ، فتركَّب من هذين الظنين الفاسدين إساءة ألظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه.

ولهذا قال بعض ملوك الهند – وقد ذُكرت له الملل الثلاث – فقال: أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي ، وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا ، ولكن أستثني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم ، لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة ، وحلُّوا ببيت الاستحالات ، وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع ، فشذُّوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية ، واعتقدوا كل مستحيل ممكنا ، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم ، إلا أنها تُصيِّر العاقل إذا تَشرَّعَ بَما أَ أخرق من والرشيد سفيها ، والمحسن مسيئا ، لأن من كان أصل عقيدتِه التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه ،

ا أي الفلاسفة.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أي اتخذها شريعة.

<sup>&</sup>quot; أي أحمق. انظر «المعجم الوسيط».

ووصْفُه بضد صفاته الحسنى ؛ فأخلَقُ ' به أن يَستسهلَ الإساءة إلى المخلوق ، مع ما بلغنا عنهم من الجهل وضعفِ العقل وقلةِ الحياءِ وخساسةِ الهمة. '

فهذا وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم غيضٌ من فيض ، وكانوا إذ ذاك أقربَ عهدا بالنبوة.

وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر ، وليس بأفلاطون تلميذ سُقراط ، ذاك أقدم من هذا:

لما ظهر محمد بتِهامة ، ورأينا أمرَه يعلو على الأمم الجاورة له ، رأينا أن نقصِد «اصطفن البابلي» لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه ، فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى «قراطيس» ، معلِّمنا وحكيمنا لنودعه ، فلما دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلّت منا ، فغُشي عليه حينا غشية ظننا أنه فارق الحياة فيها ، فبكينا ، فأوما إلينا أن كُفُّوا عن البكاء ، فتصبرنا جهدنا حتى هدأ وفتح عينيه وقال:

(هذا ماكنت أنماكم عنه وأحذِّركم منه ، إنكم قوم غيَّرتم فغُيِّرَ بكم ، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية ، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده ، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مَدْعَ الكاتب ، وإنما حركة القلم بالكاتب).

ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يَرضي بهما ذو عقل ولا معرفة:

أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه ، وأُنِفوا أن يكونَ عبدا له.

والثاني: تنقُصُ الخالق وسبُّه ورميَّه بالعظائم ، حيث زعموا أنه - سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا - نزل من العرش عن كرسيِّ عظمته ، ودخل في فرج امرأة ، وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنَّحو ، وقد عَلَتْهُ أطباق المشيمةِ والرَّحِم والبطن ، ثم خرج من حيث دَخَلَ ، رضيعا صغيرا يمصُّ الثدي ، ولُفَّ في القُمُط ، وأُودِع السرير ، يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوَّط ويُحمل على الأيدي والعواتق ، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خدَّيْهِ ، وربطوا يديه ، وبصقوا في وجهه ، وصفعوا قفاه ، وصلبوه جهرا بين لِصْبين ، وألبسوه إكليلا من الشوك ، وسمَّروا يديه ورجليه ، وجرَّعوه أعظمَ الآلام ، هذا وهو الإله الحق الذي بيده أُتقِنت العوالم ، وهو المعبود المسجود له.

ا أي أحرى به وأجدر. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>ً</sup> هنا انتهى كلام الملك الهندى.

<sup>&</sup>quot; أي ذلك الملك الهندي.

<sup>\*</sup> النجو هو ما يخرج من البطن من ريح وغائط. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> القُمُط جمع قِماط ، وهو حرقة عريضة يُلفُّ بما المولود. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>·</sup> العواتق جمع عاتق ، وهو ما بين المنكب والعنق. انظر «المعجم الوسيط».

القفا هو مؤخر العنق. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>^</sup> اللِّصب هو كل مضيق في جبل أو وادي. انظر «المعجم الوسيط».

ولعمرُ الله ، إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبَّه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم ، كما قال تعالى فيما يَحكي عنه رسوله الذي نزَّهه ونزَّه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي ﴿تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا﴾ ، فقال:

شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ، وكذَّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ، أما شَتْمُه إياي فقوله: (اتخذ الله ولدا) ، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أُولد ، ولم يكن لي كفوا أحد.

وأما تكذيبه إياي فقوله: (لن يُعيدَني كما بدأني) ، وليس أولُ الخلق بأهونَ عليَّ من إعادته. ٦

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة: أهِينوهم ولا تَظلموهم ، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر. أ

ولعمر الله إن عُبّاد الأصنام - مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة ، وأعداء رسله عليهم السلام ، وأسد الله إلى الكفار كفرا - يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى - وهي من الحجارة والحديد والخشب - بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين وإله السماوات والأرضين ، وكان الله تعالى في قلوبهم أجلً وأعظم من أن يصفوه بذلك أو بما يقارئه ، وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة محلوقة مربوبة مُحدثة ، وزعموا أنها تقربهم إليه ، لم يحعلوا شيئا من آلهتهم كُفؤا له ولا نظيرا ولا آله علا عليا ولدا ، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة ، وعُذرهم في ذلك أقبح من قولهم ، فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سحن إبليس من عهد آدم إلى زمن المسيح ، وكان إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود عليهم الصلاة والسلام مُعذّبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام وأكلِه من الشجرة ، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس بسبب خطيئة أدم عليه السلام وأكلِه من الشجرة ، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس إبليس بحيلة ، فنزل عن كرسي عظمتِه والتحم ببطن مربم حتى وُلد وكبر وصار رجلا ، فمكّن أعداءَه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه وسمّوه وتوجوه بالشوك على رأسه ، فخلّص أنبياءه ورسله وفداهم بنفسه ودمه ، فهرّق دمّه في مرضاة جميع ولد آدم ، إذ كان ذنبُه باقيا في أعناق جميعهم ، فخلّصهم منه بأن مكّن أعداءه من صلبِه وتسميره وصفعِه ، إلا من أنكر صلبه أو شك فيه أو قال بأن الإله يَجِلُ عن ذلك ؛ فهو في سجن إبليس معذّب حتى يُقِرَّ بذلك ، وأن إلهه صُلِبَ وصُفِعَ وسُمَّر.

الإكليل هو التاج. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>ً</sup> شُمِرت يداه ورجلاه أي شُدَّت وتُبَّتت بالمسامير على لوح ونحوه. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (٣١٩٣ ، ٤٩٧٤ ، ٤٩٧٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه .

ن نُسب هذا القول أيضا إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ، انظر «بغية المرتاد» لابن تيمية رحمه الله ، ص ٥٠٣ ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة.

فنسبوا الإله الحقّ سبحانه إلى ما يأنف أسقطُ الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده ، وإلى ما يأنف عُبّاد الأصنام أن تُنسبَ إليه أوثاهم ، وكذّبوا الله سبحانه في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته ، ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سَحن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة أبيهم ، ونسبوه إلى غاية السّقه حيث خلّصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه ، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجّزوه أن يُخلّصهم بقدرته من غير هذه الحيلة ، ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلَّط أعداءه على نفسه وابنه ، ففعلوا به ما فعلوا.

وبالجملة فلا نعلم أمة من الأمم سبَّت ربها ومعبودها وإلهها بما سبَّته به هذه الأمة ، كما قال عمر رضي الله عنه: (إنهم سبوا الله مسبةً ما سبَّه إياها أحد من البشر).

وكان بعضُ أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه وقال: لا أستطيع أن أملاً عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب.

ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا ، إنهم عار على بني آدم ، مفسدون للعقول والشرائع.

### {فصل في بيان أن النصارى ليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البتة}

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينِه البتة ، فأول ذلك أمر القبلة ، فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلِع الشمس ، مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصل إلى المشرق أصلا ، بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلاث مئة سنة ، وإلا فالمسيح إنماكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ، وهي قبلة الأنبياء قبله ، وإليهاكان يصلي النبي على مدة مُقامِه بمكة وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا ، ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم.

ومن ذلك أن طوائف منهم - وهم الروم وغيرهم - لا يرون الاستنجاء بالماء ، فيبول أحدهم ويتغوَّط ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة ، فيستقبل الشرق ويُصلِّب على وجهه ، ويُحدِّث من يليه بأنواع الحديث كذبا كان أو فجورا أو غيبة أو سبا وشتما ، ويُخبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شاكل ذلك ، ولا يضر ذلك في الصلاة ولا يُبطلها ، وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر صلاته.

نبه محقق الكتاب إلى أن الوارد في هذا هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البحاري (٤٤٨٦) ومسلم (٥٢٥) وفيه:
 ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا.

١٦

ا صليبيا أي نصرانيا ، سموا بذلك لأن النصارى يُعظمون الصليب بل يعبدونه بالسحود له ، وهو الخشبة التي صُلب عليها عيسى عليه السلام.

وكلُّ عاقل يعلم أن مواجهة إلله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا ، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب ، ومن العجيب أنهم يقرؤون في التوراة: (ملعونٌ من تعلَّق بالصليب) ، وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يُلعنون عليه ، ولو كان لهم أدني عقلٍ لكان الأولى بهم أن يُحرِّقوا الصليب حيث وجدوه ، ويُكسِّروه ويُضَمخوه بالنجاسة ، فإنه صُلِب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم ، وأُهين عليه وفُضِح وحُزي.

فيا للعجب ، بأيِّ وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم ، لولا أن القوم أضلُّ من الأنعام؟! وتعظيمُهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان ، ولا ذِكر له في الإنجيل البتة ، وإنما ذُكِر في التوراة باللعن لمن تعلَّق به ، فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له.

وإذا اجتهد أحدهم في اليمين - بحيث لا يَحنث ولا يكذب - حلف بالصليب ، ويكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب ، ولوكان لهذه الأمة أدنى مُسْكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم وإللههم حين صُلب عليه ، كما قالوا: (إن الأرض لُعِنت من أجل آدم حين أخطأ ، وكما لُعِنت الأرض حين قَتل قابيل أخاه) ، وكما في الإنجيل: (إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان).

فلو عقِلوا لكان ينبغي لهم أن لا يحملوا صليبا ولا يَمَسوه بأيديهم ولا يَذكرونه بألسنتهم ، وإذا ذُكر لهم سدُّوا مسامعهم عن ذكره ، ولقد صدق القائل: (عدُّوٌ عاقل خير من صديقٍ أحمق) ، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقُّصه والإزراء به والطعن عليه ، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفيرَ الناس عنهم وإغراءَهم بهم ، فنقُروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينِهِ أعظم تنفير ، وعلِموا أن الدين لا يقوم بذلك ، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيلِ والمخاريقِ أوأنواعِ الشعبذة ما استمالوا به الجهال وربطوهم به ، وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه ويقولون إنه يشدُّدُ دينَ النصرانية ، وكأنهم إنما عظموا الصليب لَمَّا رأوه قد ثَبَتَ لصَلْبِ إللههم ، ولم ينشقَّ ولم يتطايرَ ويتكسرَ من هيبته لما مُحِلَ عليه ، وقد ذكروا أن الشمس اسودَّت وتغير حال السماء والأرض ، فلما لم يتغيرَ الصليب ولم يتطايرَ ؛ استحق عندهم التعظيم وأن يُعبد.

ولقد قال بعض عقلائهم: (إن تعظيمنا للصليب جارٍ مجرى تعظيم قبور الأنبياء ، فإنه كان قبرُ المسيح وهو عليه ، ثم لما دُفن صار قبره في الأرض) ، وليس وراء هذا الحُمقِ والجهل حمقٌ ، فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شركٌ بل من أعظم الشرك ، وقد لعن إمام الحنفاء وحاتم الأنبياء على اليهود والنصارى

۱۷

ا مُسكة أي بقية. انظر «المعجم الوسيط».

المخاريق هي الأمور المخالفة للعادة. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>quot; الشعبذة هي الاحتيال اعتمادا على خداع الحواس. انظر «المعجم الوسيط».

أى يُقوِّيهِ!

حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساحد.

ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب ، ولا تَخُصُّون التعظيم بذلك الصليب بعينه!

فإن قلتم: الصليب من حيث هو يُذكِّر بالصليب الذي صُلِب عليه إلهنا!

قلنا: وكذلك الحُفر تُذكّر بحفرته ، فعَظّموا كل حفرة واسجدوا لها لأنحا كحفرته أيضا ، بل أولى ، لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة.

ثم يقال: اليد التي مستّه أولى أن تُعظّم من الصليب ، فعظّموا أيدي اليهود لِمسّهم إياه وإمساكِهم له ، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي!

فإن قلتم: مَنع من ذلك مانع العداوة!

فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختاره ، ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه ، فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقدِّيسين من الجحيم ومن سحن إبليس ، فما أعظم مِنَّة اليهود عليكم وعلى آبائكم ، بل وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح.

والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشركِ وعيبِ الإله وتنقَّصِه وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية ، فلم يتمسكوا بشيء مماكان عليه المسيح ، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم ، بل هم في ذلك أتُباع كل ناعق ، مستجيبون لكل مُمَخرِقٍ ومُبطِل ، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها ، وتركوا ما أتت به.

وإذا شئت أن ترى العِبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم ، فلهم صيام للحواريين ، وصيام لماري مريم ، وصيام لماري جَرجس ، وصيام للميلاد ، وتَركُهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح ، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر.

وأصل ذلك أن «المانوية» كانوا لا يأكلون ذا روح ، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيُقتلوا ، فشرَعوا لأنفسهم صياما ، فصاموا للميلاد والحواريين وماري مريم ، وتركوا في هذا الصوم

ا كذا في نسخة (على) ، والذي في نسخة عزير: (واختار).

المُمخْرِق هو الذي يفعل أمورا يدعي أنها من الخوارق ، كالساحر ونحوه.

<sup>&</sup>quot; في نسخة (على): التغيير.

أ المانوية نسبة إلى مؤسسها «ماني» ، كان في الأصل مجوسيا ، ثم نحى منحى بين المجوسية والنصرانية ، وألف إنجيلا يضاهي به إنجيل عيسى عليه السلام. انظر مذاهب المانوية في كتاب «الفهرست» لابن النديم.

أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب «ماني» ، فلما طال الزمان تبِعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية ، فصارت سُنَّةً متعارفة بينهم ، ثم تبعهم على ذلك المَلكانية.

### فصل

ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقتنِصوا بما عقول العوام ، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار أموالهم ، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر.

فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه «عيد النور» ومحلُّه بيت المقدس ، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم ويأتون إلى بيتٍ فيه قنديلٌ معلَّقٌ لا نار فيه ، فيَتلُوا أحبارُهم الإنجيل ، ويرفعون أصواتَهم ، ويبتهلون في الدعاء ، فبينا هم كذلك وإذا نار قد نَزلت من سقف البيت فتقع على ذُبالةِ القنديل ، فيُشرِق ويُضيء ويشتعل ، فيَضِحون ضحة واحدة ، ويُصَلِّبون على وجوههم ، ويأخذون في البكاء والشهيق.

قال أبو بكر الطُّرطوشي°: كنت ببيت المقدس ، وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له سقمان ، فلما نما إليه خبرُ هذا العيد أَنفَذَ إلى بتاركتهم وقال: (أنا نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون ، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجهُ الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظَّمته معكم بعلمٍ ، وإن كان مَحْرقةً على عوامكم أوقعتُ بكم ما تكرهونه) ، فصَعُب ذلك عليهم جدا ، وسألوه أن لا يفعل ، فأبي وأخ ، فحملوا له مالا عظيما فأخذه وأعرض عنهم.

قال الطُّرطوشي: ثم اجتمعتُ بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية ، فحدثني أنهم يأخذون خيطا رقيقا من نحاس ، وهو الشريط ، ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل ، ويدهنونه بدهن اللبان والبيت مظلم ، بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس ، وقد عظَّموا ذلك البيت ، فلا يُمكِّنون كل أحد من دخوله ، وفي رأس القبة رجل ، فإذا قدَّسوا ودَعَوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط ، فتجري النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس ، فتَلْقى الفتيلة فتَعْلَقُ بها.

الهذا الفصل يبين مخادعة أئمة دين النصاري لعوامهم.

أ هكذا في نسخة (على) ، وفي نسخة عزير: ليقبضوا.

<sup>&</sup>quot; (بينا هم) تعني (بينما هم).

أ ذُبالة القنديل هي فتيلته التي يُشعل بها السراج. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>°</sup> هو محمد بن الوليد الأندلسي الطرطوشي ، شيخ المالكية ، له كتاب مشهور في التحذير من البدع وهو «كتاب الحوادث والبدع» ، توفي رحمه الله سنة ٥٢٠ . انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٤٩٠/١٩).

أ النَّفذ هو إمضاء الشيء وإبرامه. انظر «المعجم الوسيط».

الخارق هو الأمر المخالف للعادة. انظر «المعجم الوسيط».

فلو نصح أحد منهم نفسه وفتَّش على نجاته لتتَّبع هذا القدْر وطلب الخيط النحاس ، وفتَّش رأس القبة ليرى الرجل والنفط ، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك المُمخرِق المُلَبِّس ، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ، ولم يكن ظهورُه من الفتيلة.

ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة ، إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها ويجتمعون عند صنم فيها ، فيشاهدون تَدْيَ ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن ، وكان يجتمع للسادن في ذلك اليوم مال عظيم ، فبحث الملك عنها فانكشف له أمرها ، فوجد القيّم قد تُقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم ، وجعل فيها أنبوبة من رصاص ، وأصلحها بالجير ليخفى أمرها ، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن فيحرى إلى الثدي فيقطر منه ، فيعتقد الجهال أن هذا سِر في الصنم ، وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم وتعظيمهم له ، فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس ، وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام ، فمن سحد للصورة فهو كمن سحد للأصنام .

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثالِه ، لما فيه من الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره ، فالمُساعِد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل ، لكن لما هان عليهم دين الإسلام وكان السُّحت الذي يأخذونه منهم أحبَّ إليهم من اللهِ عز وجل ورسولِه عليه الصلاة والسلام ؛ أقرُّوهم على ذلك ومَكَّنوهم منه.

## فصل

والمقصود أن دين الأمة الصليبية - بعد أن بعث الله تعالى محمدا الله بنحو ثلاث مئة سنة - مبني على معاندة العقول والشرائع ، وتنقُصِ إله العالمين ورميه بالعظائم ، فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة.

أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعِنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ، فيا عجبا ، كيف رضي العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه!

أتُرى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ، ويعلمُ أن هذا عين المحال وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه ، فلا يذكرون مِثالا ولا شَبَها إلا وفيه بيان خطئهم وضلالهم ، كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد ، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن ،

المتوكل من خلفاء بني العباس.

٢ أي القائم على أمر الصنم.

أ في نسخة (علي): بالجبس.

ائى الملك.

<sup>°</sup> هذا الفصل يلخص مخالفة دين النصاري للعقول.

وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن ، إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما ، حتى صارا حقيقة أخرى ، تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم.

ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرِهم على أن اليهود أحذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها ، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه ، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات ، وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس ، ثم دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام ، ثم قام بِلاهوتيَّته من قبره ، هذا قول جميعهم ليس فيهم من ينكر منه شيئا.

فيا للعقول ، كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة ، ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض ، ومن كان الذي يمسك السماوات والأرض ، ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟!

ويا عجبا ، هل دُفِنت الكلمة معه بعد أن قُتلت وصُلبت ، أم فارقته وخذلته أحوج ماكان إلى نصرها له كما خذله أبوه وقومه ، فإن كانت قد فارقته وتجرَّد منها فليس هو حينئذ المسيح ، وإنما هو كغيره من آحاد الناس ، وكيف يصح مفارقتُها له بعد أن اتَّحدت به ومازجت لحمه ودمه ، وأين ذهب الاتحاد والامتزاج ، وإن كانت لم تُفارقه وقُتلت وصُلبت ودفنت معه ؛ فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإلله وصلبه ودفنه؟!

ويا عجبا أيُّ قبر يَسَعَ إله السماوات والأرض هذا ، ﴿هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ﴾.

(الحمد لله ثم الحمد لله تعالى الذي هدانا للإسلام ، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

يا ذا الجلال والإكرام ، كما هديتنا للإسلام ، أسألك أن لا تنزعه عنا حتى تتوفانا على الإسلام). `

أعُبَّاد المسيح لنا سؤال نريد جوابَه ممن وعاه أ إذا مات الإله بصُنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالُوه منه فبُشراهم إذا نالوا رضاه وإن سَخِط الذي فعلوه فيه فقوَّ هم إذًا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل حَلَتْ الطباقُ السبعُ لما ثوى تحت التراب وقد علاه

ً ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (علي).

ا أي اتفقوا كلهم.

<sup>&</sup>quot; نبه محقق الكتاب الشيخ محمد عزير شمس حفظه الله فقال: لعل القصيدة للمؤلف.

وهل خلت العوالم من إله وكيف تخلَّت الأملاك عنه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحقِّ مشدودا قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى وكيف تمكنت أيدى عداه وهل عاد المسيح إلى حياة ويا عجبا لقبر ضم ربا أقام هناك تسعا من شهور وشقَّ الفرج مولودا صغيرا ويأكل ثم يشرب ثم يأتي تعالى الله عن إفك النصاري أَعُبَّادَ الصليب لأي معنًى وهل تقضى العقول بغير كسر إذا ركب الإله عليه كُرها فذاك المركب الملعون حقا يُهانُ عليه ربُّ الخلق طُرًّا ٦ فإن عظَّمته من أجل أن قد وقد فُقِد الصليب فإن رأينا فهلاً للقبور سجدت طُرًا فيا عبد المسيح أفِق فهذا

بنصرهِم وقد سمعوا بكاه يخالطه ويلحقه أذاه وطالت حيث قد صفعوا قفاه أم المحيى له رب سواه وأعجبُ منه بطن قد حواه لدى الظلمات من حيض غِذاه ضعيفا فاتحا للثدي فاه بلازم ذاك مل هذا إله سيُسأل كلُهم عما افتراه يُعظُّم أو يُقبَّح من رماه وإحراقٍ له على نعاه وقد شُدَّت لتسمير يداه فَدُسْهُ لا تَبُسْهُ اذْ تراه وتعبده فإنك من عِداه حوى ربّ العباد وقد علاه له شکلا تذکرنا سناه ۲ لضمِّ القبر ربك في حَشاه

بدايته وهذا منتهاه

يُدبرها وقد سُمِرت يداه

ا ثوى أي غاب.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> الطباق السبع أي السماوات السبع.

<sup>&</sup>quot; يعني بقوله (لازم ذاك) أي لازم الأكل والشرب ، وهو خروج البول والغائط.

أي الصليب أيضا.

<sup>°</sup> تَبُسْهُ أي تقبله.

آ في «النهاية»: طُرًّا أي جميعا.

السّنا هو الضوء الساطع. انظر «المعجم الوسيط».

### فصل'

قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب ، ودعاهم فأجابوه ، واستخفَّهم فأطاعوه ، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى ، وتلاعب بهم في أمر المسيح ، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته ، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها ، فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القِدِّيسين عندهم والشهداء ، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى ، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يُصوِّر في قبة الزمان صورة الساروس ، وبأنَّ سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ، ونصبها داخل الهيكل ، ثم قال في كتابه: (وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا ، فيأخذُه العامل ويُقبله ويضعه على عينيه ويقوم له ، لا تعظيما للقرطاس والمِداد ، بل تعظيما للملك ، كذلك المسجود للصور ؛ تعظيم لاسم ذلك المصوَّر لا للأصباغ والألوان).

وبهذا المثال بعينه عُبدت الأصنام ، وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام - لو صح - لم يكن فيه دليل على السحود للصور ، وغايته أن يكون بمثابة ما يُذكر عن داود أنه نَقش خطيئته في كَفّه لئلا ينساها ، فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسحود بين يدي تلك الصور ، وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثالُ حادم من حُدَّام الملك دخل على رجل قريب من مجلسه ، وسحد له وعبده وفعل به ما لا يَصلُح أن يُفعل إلا مع الملك ، وكل عاقل يستجهله ويستحمِقه في فعله ، إذ قد فعل مع عَبدَ الملك ماكان ينبغي له أن يَخصَّ به الملك دون عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل ، ومعلوم أن هذا إلى مقتِ الملك له وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرامه له ورفع منزلته ، كذلك حال من سحد لمخلوق أو لصورة مخلوق ، لأنه عَمَدَ إلى السحود - إكرامه له ورفع منزلته ، كذلك حال من سحد لمخلوق أو لصورة مخلوق ، لأنه عَمَدَ إلى السحود - الذي هو غاية ما يُتوصل به العبد إلى رضا الرب ولا يصلح إلا له - فَقَعَلَهُ لصورةٍ عبدٍ من عبيده ، ولهذا قال تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم ».

وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمِه بالتعظيم والإجلالِ والخضوعِ والذلّ الذي يعاملُ به الملك ، فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك ، فإن الشيطان عدوُّ الله ، والمشرك إنما يُشرك به لا بولي الله ورسوله ، بل رسولُ الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم ، معادون لهم ، أشد الناس

<sup>&#</sup>x27; هذا الفصل يُبين شرك النصارى المتمثل في عبادة الصور.

٢ المداد هو الحِبر.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> يعني بطريق الإسكندية.

مقتا لهم ، فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله ، وسوّوا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم والسحود والذل ، ولهذا كان بطلان الشرك وقبحِه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة ، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح.

والمقصود ذكرُ تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه ، كتلاعبه بهم في صيامهم ، فإن أكثر صومِهم لا أصل له في شرع المسيح ، بل هو مختلق مبتدع ، فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بَدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل ملك بيت المقدس ، وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس ؛ أعانهم اليهود على ذلك ، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفُرس ، فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا ، وسألوه أن يكتب لهم عهدا ، ففعل ، فلما دخل بيت المقدس شكا إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم ، فقال لهم هرقل: وما تريدون مني؟ قالوا: تقتلهم.

قال: كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان ، وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد؟ فقالوا له: إنك حين أعطيتَهم الأمان لم تدر ما فعلوا من قتلِ النصارى وهدم الكنائس ، وقتلُهم قربان إلى الله تعالى ، ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ونُكفِّرُه عنك ، ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به ، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم ، نصومها لك ، ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية ، ونكتب به إلى جميع الآفاق غفرانا لما سألناك.

فأجابهم ، وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يُحصى كثرة ، فصيَّروا أولَ جمعةٍ من الصوم الذي يَترك فيه «المَلِكِيَّة» أكل اللحم ، يصومونها لهرقل الملك ، غفرانا لنقضه العهد وقتلِ اليهود ، وكتبوا بذلك إلى الآفاق ، وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونها ، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها ويصومون الأربعاء والجمعة.

وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الربيع المعتدل وتغيير شريعة المسيح ؛ زادوا فيه عشرة أيام عوضا وكفارة لنقلهم له.

### {فصل في بيان تلاعب الشيطان بأعياد النصارى}

ومن ذلك تلاعبُه في أعيادهم ، وكلُّها موضوعة مختلَقة محدثة بآرائهم واستحسانهم ، فمن ذلك عيد ميكائيل ، وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم ، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يُعيِّدون له عيدا عظيما ويذبحون له الذبائح ، فولِيَ بَتْرَكة الإسكندرية واحدا منهم من ، فأراد أن يكسره ويُبطل الذبائح فامتنعوا عليه ، فاحتال عليهم وقال: (إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر ، فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل – مَلَك

<sup>٢</sup> أي من الأصنام.

ا أي الصوم.

الله تعالى - ، وجعلتم هذه الذبائح له ؛ كان يشفع لكم عند الله ، وكان حيرا لكم من هذا الصنم) ، فأجابوه إلى ذلك ، فكسر الصنم وصيَّره صلبانا ، وسَمَّى الكنيسة كنيسة ميكائيل ، وسماها قيسارية ، ثم احترقت الكنيسة وخربت ، وصيَّروا العيد والذبائح لميكائيل ، فنقَّلهم من كفر إلى كفر ، ومن شرك إلى شرك. أ

فكانوا في ذلك كمحوسيِّ أسلم فصار رافضيا ، فدخل الناس عليه يُهنئونه ، فدخل عليه رجل وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أحرى!

ومن ذلك عيد الصليب ، وهو مما اختلقوه وابتدعوه ، فإن ظهورَ الصليب إنماكان بعد المسيح بزمن كثير ، وكان الذي أظهره زورا وكذبا ، أخبرهم به بعضُ اليهود أن هذا هو الصليب الذي صُلب عليه إللههم وربهم ، فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر ، فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا وسمَّوه عيد الصليب ، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقول.

### {فصل في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى في عقيدة الصليب}

وكان من حديث الصليب أنه لما صُلب المسيح - على زعمهم الكاذب - وقُتل ودُفن؛ رُفِع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يَصيرون إلى القبر إلى موضع الصَّلب ويُصلُّون، فقالت اليهود: (إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، وإذا رأى الناسُ القبرَ خاليا آمنوا به)، فطرحوا عليه التراب والزَّبَل حتى صار مزبلة عظيمة، فلما كان في أيام قسطنطين الملِك جاءت زوجتُه إلى بيت المقدس تطلب الصليب، فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس والخليل مئة رجل، واختارت منهم عشرة، واختارت من العشرة ثلاثةً، اسم أحدهم يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على الموضع فامتنعوا وقالوا: (لا علم لنا بالموضع)، فطرحتهم في الحبس في جُبِّ لا ماء فيه، فأقاموا سبعة أيام لا يُطعَمون ولا يُسقّون، فقال يهوذا لصاحبيه: (إن أباه عرّفه بالموضع الذي تطلب ن)، فصاح الاثنان فأخرَجوهما فخبَّراها بما قال يهوذا، فأمرت بضربه بالسياط فأقرَّ وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة، وكان مزبلة عظيمة فصلى وقال: (اللهم إن كان في هذا الموضع من التراب فظهرت المقبرة وأصابوا ثلاثة صلبان، فقالت وخرج منه دخان)، فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب فظهرت المقبرة وأصابوا ثلاثة صلبان، فقالت

<sup>&#</sup>x27; أي نقله من الشرك المتمثل للذبح للصنم إلى الشرك المتمثل بالذبح لميكائيل ، فكلها شرك وكفر بالله تعالى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي: وكان الذي أظهره – أي الصليب - إنما أظهره زورا وبمتانا.

<sup>&</sup>quot; الجُب هي البئر الواسعة. انظر «المعجم الوسيط».

أي الذي تطلبه زوجة الملك.

الملِكة: (كيف لنا أن نَعلمَ صليبَ سيدنا المسيح') ، وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أُيِسَ منه ، فوُضع الصليب الأول عليه ثم الثاني ثم الثالث ، فقام عند الثالث واستراح من علته ، فعلِمت أنه صليب المسيح ، فجعلته في غلاف من ذهب وحملته إلى قسطنطين.

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب ثلاث مئة وثلاث وعشرون سنة ، هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في «تاريخه» ...

والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة.

وبعدُ ؛ فسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني ، مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة ، ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها أن ذلك الصليب الذي شَفى العليل كان أولى أن لا يُميت الإللة الربَّ المحيى المميت.

ومنها أنه إذا بقي تحت التراب خشبٌ ثلاث مئة وثلاث وعشرين سنة فإنه يَنخر ويَبلى لدون هذه المدة. فإن قال عُبَّاد الصليب: إنه لما مسَّ جسمَ المسيح حصل له الثبات والقوه والبقاء!

قيل لهم: فما بال الصليبَين الباقيَين لم يتفتتا واشتبها به؟!

فلعلهم يقولون: لما مسَّتْ عصليبَه مسها البقاء والثبات!

وجهْلُ القوم وحمقُهم أعظمُ من ذلك ، والرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل تدكدك الجبل وساخ في الأرض ولم يثبت لتجليه ، فكيف تَثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟!

ولقد صدق القائل: إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم.

فإن كانت هذه الحكاية صحيحة فما أقربَها من حيل اليهود التي تخلصوا بما من الحبس والهلاك.

وحيلُ بني آدم تصلُ إلى أكثر من ذلك بكثير ، ولا سيما لما علم اليهود أن مَلِكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس ، وأنحا تُعاقبهم حتى يَدلوها على موضع القتل والصلب ، وعلِموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عقوبتها.

ومنها أن عبادَ الصليب يقولون: (إن المسيح لما قُتِل غار ° دمُه ، ولو وقع منه قطرةٌ على الأرض ليبست ولم تُنبِت)!

فيا عجبا ، كيف يَحيى الميت ويبرأ العليل بالخشبة التي شُهِر عليها وصُلب؟! أهذا كله من بركتها وفَرَحِها به وهو مشدود عليها يبكي ويستغيث؟!

رعلى): ثمان. أي نسخة (على): ثمان.

ا أي نعلم مكانه.

<sup>&</sup>quot; نبه محقق الكتاب الشيخ محمد عزير شمس حفظه الله إلى أن اسم الكتاب هو «نظم الجوهر».

أي الصليبَين الباقيَين.

<sup>°</sup> أي ذهب في الأرض وسَفَلَ فيها. انظر «المعجم الوسيط».

ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبةِ من صُلِب عليه وعظمته ، ولحَسفت الأرض بالحاضرين عند صلبه والمتمالئين عليه ، بل تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا.

ثم يقال لعباد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده ، أو مع اللاهوت ، فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطّل اتحادها به ، وكان المصلوب حسدا من الأحساد ، ليس بإله ولا فيه شيء من الإلهية والربوبية البتة ، وإن قلتم إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا فقد أقررتم بصلب الإله وقتلِه وموتِه وقُدرةِ الخلق على أذاه ، وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال ، فبطّل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا.

### {فصل في بيان تلاعب الشيطان بصلاة النصارى}

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه:

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة ، والمسيح بريء من هذه الصلاة.

وسبحان الله أن يُتقرب إليه مثل هذه الصلاة ، فقدْرُه أعلى ، وشأنه أجل من ذلك.

ومنها ؛ صلاتهم إلى مشرق الشمس ، وهم يعلمون أن المسيح لم يُصلِّ إلى المشرق أصلا ، وإنماكان يُصلى إلى قبلة بيت المقدس.

ومنها ؛ تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة ، والمسيح بريء من ذلك ، فصلاة مفتاحها النجاسة ، وتحريمها التصليب على الوجه ، وقبلتها الشرق ، وشعارها الشرك ، كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتى بها شريعة من الشرائع البتة.

ولما علمت الرهبان والمَطارنة والأساقفة أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم نفرة ؛ شدُّوه أ بالحيل والصور في الحيطان بالذهب واللازورد والزنجفر وبالأرغل ، وبالأعياد المحدثة ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر ، وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة والغلظة والمكر والكذب والبَهت ، وما عليه كثير من المسلمين من الظلم والفواحش والفجور والبدعة والغلو في المخلوق حتى يتخذه إلنها من دون الله ، واعتقاد كثير من الجهال أن هؤلاء من خواص المسلمين وصالحيهم ، فتركب من هذا وأمثالِه تمسُّك القوم بما هم فيه ، ورؤيتهم أنه خير من كثير مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع والفجور والشرك والفواحش.

" أي افتتاحها ، كما جاء في الحديث عن الصلاة: (تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم) ، وسميت تكبيرة الإحرام بذلك لأن المصلي يحرم عليه بعدها أموراكانت حلالا له إلى أن يتحلل من الصلاة بالتسليم. انظر «النهاية».

ا في نسخة عزير: (تخسف) ، والمثبت من نسخة (على).

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أي إلى الله تعالى.

أي قوَّوه وعززوه.

ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه ؛ آمن أكثرهم اختيارا وطوعا ، وقالوا: (ما الذين صحِبوا المسيح بأفضل من هؤلاء) ، ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام - ممن يُعظِّمهم الجهال - من البدع والظلم والفجور والمكر والاحتيال ، ونسبة ذلك إلى الشرع ، فساء ظنهم بالشرع وبمن جاء به ، فالله طليب قُطًاع طريق الله وحسيبهم.

فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعُبَّاد الصليب تدل على ما بعدها ، والله الهادي الموفق.

# نبذة مختصرة عن أصول دين الإسلام

الذي بشّر به نبي الله

عیسی ابن مریم

صلى الله عليه وسلَّم

تأليف الفقير إلى عفو ربه الغني

ماجد بن سليمان الرسي

يونيو ۲۰۱۳

### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فإن العقيدة الإسلامية تقوم على ستة أركان ، وهي الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر ، خيره وشره.

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ﴿ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين﴾ ، وقوله تعالى ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾ الآية.

ودليل القدر قوله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾. "

والدليل على هذه الأركان من السنة النبوية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله في ذات يوم ؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي في ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد ، أحبرني عن الإسلام.

فقال رسول الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.

البقرة: ١٧٧ .

٢ سورة البقرة: ٢٨٥ .

تنبيه: لما كانت سورة البقرة تحوي أصول الإيمان كان شأنها عظيما ، فقد أخبر النبي ﷺ أنها لا تستطيعها السحرة ، أي لا تُطيق سماعها ، ولا ينفُذ سحرُهم فيمن حافظ عليها ، وفي الآخرة تأتي كأنها سحابة تظلل صاحبها.

٣ سورة القمر: ٤٩.

قال: صدقت.

قال: فعجبنا له ؛ يسأله ويُصدقه.

قال: فأخبرني عن الإيمان.

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

وفي آخر الحديث قال النبي على العمر: يا عمر ، أتدري من السائل؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم. ١

والإيمان له شعب كثيرة تتفرع من هذه الأركان الستة التي هي بمثابة الساق للشجرة ، وأما الشعب فهي بمثابة الأغصان ، وقد أشار النبي الله إلى هذه الشعب في قوله: الإيمان بضع وسبعون – فهي بمثابة الأغصان ، وقد أشار النبي الله إلى الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان. أ

وقد جمع القاضي عياض محمه الله هذه الشعب البضع والستين مقال:

هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

۱ رواه مسلم (۸).

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> رواه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) ، واللفظ له ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>&</sup>quot; هو العلامة عالم المغرب عياض بن موسى بن عياض ، القاضي أبو الفضل اليحصبي السبتي ، مات سنة ٤٤٥ ، انظر «تذكرة الحفاظ» (٦٧/٤).

<sup>·</sup> جاء في رواية أحرى أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، وسيأتي الجمع بين اللفظين قريبا إن شاء الله.

- ١. الإيمان بالله ، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته ، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء
  - والإيمان بملائكته
    - ٣. وكتبه
    - ٤. ورسله
  - ٥. والقدر خيره وشره
- والإيمان باليوم الآخر ، ويدخل فيه المسألة في القبر ، والبعث ، والنشور ، والحساب ، والميزان ،
   والصراط ، والجنة ، والنار
  - ٧. ومحبة الله
  - ٨. والحب والبغض فيه
    - ٩. ومحبة النبي ﷺ
  - ١٠. واعتقاد تعظيمه ، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته
    - ١١. والإخلاص ، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق
      - ١١٠ والتوبة
      - ١٣. والخوف
      - ١٤. والرجاء
      - ١٥. والشكر

### مقدمة

- ١٦. والوفاء
- ١١٧. والصبر
- ١٨. والرضا بالقضاء
  - ١٩. والتوكل
  - ٢٠. والرحمة
- ٢١. والتواضع ، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير
  - ٢٢. وترك الكِبر والعُجب
    - ٢٣. وترك الحسد
    - ٢٤. وترك الحقد
    - ٢٥. وترك الغضب
- وأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصال:
  - ١. التلفظ بالتوحيد
    - ٢. وتلاوة القرآن
    - ٣. وتعلم العلم
      - ٤. وتعليمه
      - ٥. والدعاء

- ٦. والذكر ، ويدخل فيه الاستغفار
  - ٧. واجتناب اللغو
- وأعمال البدن ، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ، منها ما يختص بالأعيان ، وهي خمس عشرة خصلة:
  - ١. التطهير حِسًّا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات
    - ٢. وستر العورة
    - ٣. والصلاة فرضا ونفلا
      - ٤. والزكاة كذلك
      - ٥. وفك الرقاب
    - ٦. والجود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف
      - ٧. والصيام فرضا ونفلا
      - ٨. والحج والعمرة كذلك
        - ٩. والطواف
        - ١٠. والاعتكاف
        - ١١. والتماس ليلة القدر

ا أي المكلَّفين.

3

- ١٢. والفِرار بالدين ، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك
  - ١٣. والوفاء بالنذر
  - ١٤. والتحري في الأيمان
    - ١٥. وأداء الكفارات
  - ومنها ما يتعلق بالأتباع ' ، وهي ست خصال:
    - ١. التعفف بالنكاح
    - ٢. والقيام بحقوق العيال
    - ٣. وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق
      - ٤. وتربية الأولاد
      - ٥. وصلة الرحم
      - ٦. وطاعة السادة
      - ٧. أو الرفق بالعبيد
- ومنها ما يتعلق بالعامة ، وهي سبع عشرة خصلة:
  - ١. القيام بالإمرة مع العدل
    - ٢. ومتابعة الجماعة

ا أي الذين هم تحت يد المكلف ، من ولد وزوجة ورقيق ونحوه.

### مقدمة

- ٣. وطاعة أولي الأمر
- ٤. والإصلاح بين الناس ، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة
- والمعاونة على البر ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  - ٦. وإقامة الحدود
  - ٧. والجهاد ، ومنه المرابطة
    - وأداء الأمانة
    - ٩. والقرض مع وفائه
      - ١٠. وإكرام الجار
  - ١١. وحسن المعاملة ، ومنه جمع المال من حِلُّه
  - ١٢. وإنفاق المال في حقه ، ومنه ترك التبذير والإسراف
    - ۱۳. ورد السلام
    - ١٤. وتشميت العاطس
    - ١٥. وكف الأذى عن الناس
      - ١٦. واجتناب اللهو
    - ١٧. وإماطة الأذى عن الطريق

فهذه تسع وستون خصلة ، ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضُم بعضه إلى بعضٍ مما ذُكر ، والله أعلم. '

أقول: وفي هذا البحث المختصر وددت أن أشارك بمشاركة متواضعة بشرح ميسر لأركان الإيمان ، وقبل والتي تمثل أسس العقيدة الإسلامية ، التي من فهمها فقد فهم دين الإسلام وانفتح له بابه ، وقبل الدخول في هذا رغِبت أن أُوضِّح مفهومين مُهمَّين ، وهما مفهوم الغاية من الخلق ، ومفهوم العبادة.

# الغاية من الخلق

خلق الله سبحانه وتعالى الخلق – الجن والإنس – لحكمة عظيمة وغاية جليلة ، وهي عبادته سبحانه وتعالى ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ، وقال تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون \* فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ ، وقال تعالى ﴿أيحسب الإنسان أن يُترك سدى ﴾ ، أي: أحسِب الإنسان أن يُترك هملا ، لا يُؤمر ولا يُنهى ، ولا يُحاسب ولا يُعاقب؟

# مفهوم العبادة في الإسلام

العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه ، كما قال تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ ، أي: ما أُمِر الناس في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده ، ويكونوا حنفاء ، أي مائلين عن الإشراك مع الله في العبادة إلى التوحيد والإخلاص لله في

ا نقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» (٦٨/١-٦٩) في شرح الحديث المتقدم ، باختصار يسير.

سائر العبادات ، ويقيموا الصلاة ، ويؤدوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين ونحوهم ، وذلك دين القيّمة ، أي دين الاستقامة ، وهو الإسلام.

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والخلوص من الشرك.

وبعد: فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وكتبه ، ماحد بن سليمان الرسي ٢١ ، ربيع الأول لعام ١٤٣٣ هجرية

majed.alrassi@gmail.com

# أركان الإيمان

# الركن الأول: الإيمان بالله

# الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى

الثاني: الإيمان بربوبيته

الثالث: الإيمان بألوهيته

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته

### تفصيل

# الأول: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى

دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس.

أما دلالة الفطرة على وجوده تعالى فإن كل مخلوق قد فُطِر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ، ومصداق هذا من كتاب الله قوله ﴿وَإِذْ أَحَذْ رَبَّكُ مَنْ بَنِي آدم مَنْ ظَهُورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾ .

ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه طارىء ، لقول النبي على : ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجِّسانه. ٢

ولهذا نجد أن الإنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال (يا الله) ، وقد ذُكر عن بعض الملاحدة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه (يا الله) من غير أن يشعر ، لأن فطرة الإنسان تدله على وجود الرب عز وجل.

فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله.

وقد أقر المشركون في عهد النبي ﷺ بوجود الله تعالى ، كما قال تعالى عنهم ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ " ، والآيات في هذا الباب كثيرة.

الأعراف: ١٧٢ .

<sup>,</sup> رواه البخاري (١٣٥٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

۳ سورة الزخرف: ۸۷ .

وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابِقها ولاحِقها لابد لها من خالقٍ أوجدها ، إذ لا يمكن أن توجِد نفسَها بنفسِها لأن العدم لم يخلُق نفسه ، فإنه قبلَ وجودِه معدوم ، فكيف يكون خالقًا لغيره من الموجودات؟!

كذلك فإن وحود تلك المخلوقات صدفة بغير مُوجِد ممتنع لسببين ؛ الأول: أن كل حادِثٍ لابد له من مُحْدِث ، دلَّ على ذلك العقل والشرع ، قال تعالى ﴿أَم خُلِقُوا مِن غير شيء أم هم الخالقون﴾ .

والثاني: أن وجودها على هذا النظام البديع ، والتناسق المتآلف ، والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها ، وبين الكائنات بعضها مع بعض ، بلا اضطراب ولا تصادم ؛ يمنع منعًا باتًا أن يكون وجودها صدفة من غير مُوجِد ، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده ، فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! استمع إلى قول الله تعالى ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ""."

يُذكر عن أبي حنيفة رحمه الله – وكان معروفا بالذكاء – أنه جاءه قوم من الملاحدة الدَّهرية ويُسمَّون بالسُّمَنية الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا ، وكان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدُّهرية ، وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه ، فبينما هو يوماً في مسجده قاعدٌ إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله ، فقال لهم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم.

فقالوا له: هات.

فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد احتوَشَتْها في لُجّةِ البحر أمواجٌ متلاطمةٌ ، ورياحٌ مختلفةٌ ، وهي من بينها تجري مستوية ، ليس لها ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز ذلك في العقل؟

قالوا: لا ، هذا شيء لا يقبله العقل.

۲ سورة ياس: ٤٠ .

<sup>.</sup> سورة الطور: ٣٥.

<sup>&</sup>quot; انظر في هذا الباب كتاب «إبداع الخالق في نظم خلقه دليل على وحدانيته» ، للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني ، الناشر: دار التوحيد – الرياض.

<sup>\*</sup> الدَّهري – بفتح الدال وتشديدها - هو الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة ، والدُّهري - بضم الدال وتشديدها – هو الرجل المُسِن. انظر «لسان العرب» ، مادة: دهر.

<sup>&</sup>lt;sup>٥</sup> السُّمَنِّيَّةُ قوم من أهل الهند دُهرِيُّون ، وقال الجوهري: فِرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار. انتهى المراد من «لسان العرب» ، مادة: سمن.

<sup>&</sup>quot; أي أحاطت بما وجعلتها في وسَطِهَا. انظر «لسان العرب» ، مادة: حوش.

لُجَّةِ البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه ولا تُرى اليابسه منه.

فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله ، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر ، مستوية من غير متعهد ولا مجري ؛ فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتبايُن أكنافِها من غير صانع وحافظ؟!

فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت ، وأغمدوا سيوفهم وتابوا.

وسُئل الشافعي رضي الله عنه: ما الدليل على وجود الصانع؟

فقال: ورقة التوت ، طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟

قالوا: نعم.

قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم ، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها البعر البعر في البعر أن الطبع البعر أن الطبع البعر أن الطبع فيخرج منها المِسْك ، فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟!

فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده ، وكان عددهم سبعة عشر.

وضرب أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثلاً قلعة حصينة ملساء ، لا فُرحة فيها ، ظاهرها كالفضة المذابة ، وباطنها كالذهب الإبريز ، ثم انشقت الجدران ، وحرج من القلعة حيوان سميع بصير.

وقد عَني بالقلعة: البيضة ، وبالحيوان: الفرخ.

وسأل هارون الرشيد مالكًا عن وجود الصانع ، فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات.

فهذه نقولات عن الأئمة الأربعة في هذا الباب.

وسُئل أعرابي فقيل له: بم عرفت ربك؟

فقال: البَعرة تدل على البعير ، والروث على الحمير ، والأثر يدل على المسير ، فسماءٌ ذات أبراج ، وأرض ذات فحاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا تدل على السميع البصير؟

ورؤي ابن هانئ في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟

قال: غَفَرَ لي بأبيات قلتها في النَّرجس ، وهي:

٬ القز هو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يُستخرج ، ودودة القز أي دودة الحرير التي تنسج الحرير. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>ً</sup> أي أطرافها.

<sup>&</sup>quot; الإبريسم هو أحسن الحرير. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البعرة هي رجيع الغنم والإبل.

ه الإبريز هو الذهب الخالص. انظر «المعجم الوسيط».

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> وهو المكنى بأبي نواس.

تأمّل في نباتِ الأرض وانظر إلى آثارِ ما صنع المليكُ عيونٌ من لُجينٍ شاخصاتٌ ألم بأحداقٍ كما الذهبُ السبيكُ على قُضُبِ الزَّبر جَدِ شاهداتٌ بأن الله ليس له شريكُ وأن محمدا عبدٌ رسولٌ إلى الثقلين أرسله المليكُ أ

ومن عجائب خلق الله البعوضة ، فقد أودع الله فيها من الحكم الشيء الكثير ، فأودع الله فيها قوة الحافظة والفكر ، وحاسة اللمس والبصر والشم ، ومنفذ الغذاء ، وأودع فيها جوفا وعروقا ومخا وعظاما ، فسبحان من قدر فهدى ، ولم يترك شيئا سدى.

# قال الزمخشري مبتهلا:

يا من يرى مدَّ البعوضِ جناحها في ظلمةِ الليلِ البهيمِ أَ الأليلِ و ويرى مناطَ ' عروقِها في تحرِها والمُخَّ من تلك العظامِ النُّحَّلِ ' ا ويرى حرير الدم في أوداجِها من مفصلٍ في مفصلِ

ل اللحين هو الفضة ، شبّه الناظم زهرة النبات بما لأنها تشبه الفضة في لونها. «انظر «لسان العرب» ، مادة: لجن.

أ يقال شَخَصَ الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحد نظره ورفع جفنيه فلم يطرِف ، وقد وصف الناظم بعض الأزهار في إحداقها بأنما شاخصات كعين الإنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها. انظر «لسان العرب» ، مادة: شخص.

<sup>&</sup>quot; الحدَقة تطلق على حدقة العين وهي سوادها ، وقد شبَّه الناظم تلك الأزهار بالأحداق. انظر «لسان العرب» ، مادة: حدق.

عُ سبيك أي مسبوك ، وهو الذهب المفرغ في قالَب. انظر «لسان العرب» ، مادة: سبك.

<sup>\*</sup> قُضُب جمع قضيب ، والمقصود غصن النبات ، والزبرجد هو الزُّمُرُّد ، جوهر معروف ، وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه وبحاء منظره. انظر «لسان العرب» ، مادة: «قضب» ، و «زبرجد» ، وكذا «مختار الصحاح» للرازي ، مادة: «زبرجد».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الثقلان هما الإنس والجن.

كن دكر بعض المفسرين هذه القصص عن الشافعي وأحمد وهارون الرشيد وأبي نواس عند تفسير قوله تعالى في أول سورة البقرة ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.

كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي في الدلالة على وجود الصانع في كتابه «مفاتيح الغيب» (١٠٨/٢ – ١٠٩) ، الناشر: دار الفكر ، ط ١ ، سنة ١٤٠١ ه .

<sup>^</sup> البهيم هو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. انظر «اللسان» ، مادة: بهم.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> أليل أي شديد الظلمة. انظر «اللسان» ، مادة: ليل.

<sup>&#</sup>x27; المناط من ناطَ أي علَق ، يقال: ناطَ سِلاحه بالشجرةِ أي علقه عليها ، والمناط هو ما يُعلَق فيه الشيء ، ومناط العروق في البيت المذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأنها معلقة بها.

١١ النُّحَّلِ جمع نَحِيل أي رقيق ودقيق. انظر «لسان العرب» ، مادة: نحل.

| ويرى وصول إذا الجنين ببطنِها   | في ظلمةِ الأحشا بغير تَمَقُّلِ ً |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ويرى مكان الوطءِ من أقدامِها   | في سيرها وحثيثها المستعجلِ       |
| ویری ویسمعُ حِسَّ ما هو دونَها | في قاع بحرٍ مظلمٍ متهوِّلِ "     |
| امنُن علي بتوبة تمحو بھا       | ماكان مني في الزمانِ الأولِ '    |

وعلى هذا فيقال لمن جحد وجود الله في هذه الأزمنة: هل ما أُنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها محض صدفة؟

ولو حدَّثك شخصٌ عن قصرٍ مشيدٍ ، أحاطت به الحدائق ، وجرت بينها الأنهار ، ومُلئ بالفُرُشِ والأسِرَّة ، وزُيِّن بأنواع الزينة من مُقوّماته ومُكمّلاته ، وقال لك : إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه ، أو وُجد هكذا صدفة بدون مُوجد ؛ أكنت مُصَدِّقه؟ الجواب: لا ، قطعا.

أيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه ، أو وُجد صدفة بدون موجد؟!

والحاصل أنه إذا لم يمكن أن توجِد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ، ولا أن توجَد صدفة ؛ تعين أن يكون لها موجِد ، وهو الله رب العالمين.

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور ، حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أن ، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم ، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى.

ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله على يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ \* أَمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ \* أَمْ عِندَهُمْ حَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ

الودَّج عرق يجري فيه الدم. انظر «لسان العرب» ، مادة: ودج.

اً المُقلة هي سواد العين وبياضها ، والتمقل هو تقليب العين في المنظور إليه وتحديق النظر فيها ، يقال: (تمقل في البضاعة) أي قلّب نظره فيها ، ومقصود الناظم أن الله تعالى يرى ما في أحشاء البعوضة بغير كلفة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي كثير الأهوال.

أ ذكرها شهاب الدين أحمد الأبشيهي في كتابه «المستطرف في كل فن متستظرف» (ص ٣٧٤) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ،
 ط ١ ، سنة ١٤١٣ هـ .

وكذا ذكرها الزمخشري مختصرة في تفسيره المعروف بـ «الكشاف» (ص ١١٦٨) ، بتحقيق: مصطفى حسين أحمد ، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت ، ط ٣ ، سنة ١٤٠٧ هـ.

<sup>°</sup> سورة الطور: ٣٥.

هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ ، وكان جبير يومئذ مشركًا ؛ فقال : كاد قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أ

# فصل

وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى ؛ فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك ، ولأن ما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه ، وكذا ما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

وأيضا فإن ائتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل دلالة قاطعة على أنه من رب حكيم عليم ، قال تعالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيراه من ، فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو الله تعالى.

### فصل

# وأما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين:

أحدهما: أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى ، إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سمع دعاء من دعاه فأجابه ، فإنه لم يدعُ إلا الله ، قال الله تعالى ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ ، وقال تعالى ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ\* .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ، ورسول الله عليه قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله على قائما فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يغيثنا.

قال: فرفع رسول الله على يديه فقال: اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا.

قال أنس: ولا والله ، ما نرى في السماء من سحابٍ ولا قَرَعَةٍ ۚ ولا شيئا ، وما بيننا وبين سَلْع ٌ من بيتٍ ولا دار ، قال: فطلعت من ورائه السحابة مثل التُّرسِ ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، قال: والله ما رأينا الشمس سَبْتاً".

سورة الطور: ٣٥ - ٣٧ .

<sup>&#</sup>x27; رواه البخاري مفرقا ، (٤٨٥٣) ، (٤٠٢٣).

۳ سورة النساء: ۸۲ .

<sup>·</sup> سورة الأنبياء : ٧٦ .

<sup>°</sup> سورة الأنفال : ٩ .

القزعة هي القطعة من الغيم. انظر «النهاية».

<sup>&</sup>lt;sup>V</sup>
سلع اسم جبل بالمدينة.

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله ﷺ قائم يخطب ، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها.

قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والجبال والظّراب والظّراب والأودية ومنابت الشجر.

قال: فانقطعت ، وخرجنا نمشى في الشمس. ٦

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا لمن صدق في لجوئه إلى الله تعالى وأتى بأسباب الإجابة.

الوجه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بما ؛ برهان قاطع على وجود مرسلِهم ، وهو الله تعالى ، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر ، يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم.

مثال ذلك: آية موسى على حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه فانفلق أثنى عشر طريقًا يابسًا ، والماء بينها كالجبال ، قال الله تعالى ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ .

ومثال ثان: آية عيسى على حيث كان يحيي الموتى ، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله ، قال الله تعالى ﴿إِذَ قَالَ الله تعالى ﴿إِذَ قَالَ الله يَا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذبي وتبرىء الأكمه والأبرص بإذبي وَإِذْ تُحْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْبِي ﴾ أ.

ومثال ثالث حصل لمحمد على حين طلبت منه قريش آية ، فأشار إلى القمر ، فانفلق فرقتين فرآه الناس ، وفي ذلك نزل قوله تعالى ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ \* وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ ، فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم ؛ تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى.

۱ أي من وراء سلع.

<sup>ً</sup> الترس قطعة من الحديد مستديرة يتَّقي بما المحارب السهام. انظر «النهاية».

<sup>&</sup>quot; قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: أراد أسبوعا ، من السبت إلى السبت ، وقيل: أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة.

<sup>ً</sup> الآكام جمع أكمة وهي الرابية. انظر «النهاية». قلت: والرابية معروفة ، وهي المكان المرتفع ، وتسمى بالربوة أيضا.

ه الظراب جمع ظرِب ، وهو الجبل الصغير. انظر «النهاية».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أخرجه البخاري (۱۰۱۹) ومسلم (۸۹۷).

۷ سورة الشعراء: ٦٣ .

<sup>^</sup> سورة المائدة: ١١٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سورة القمر: ١- ٢ .

# الثاني: الإيمان بربوبيته

الإيمان بربوبية الله تعالى يعني الإيمان بأن الله وحده هو الرب لا شريك له ولا معين ، والرب: من له الخلق والملك والأمر – أي أمر تدبير هذا الكون – ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك إلا هو ، ولا آمر إلا هو ، قال تعالى مبينا انفراده بالخلق ﴿ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ، وقال ﴿ بديع السماوات والأرض ﴾ ، وقال ﴿ الحمد لله فاطر السماوات والأرض ﴾ . "

وأعظم ما خلق الله عشرة ، وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدواب والمطر والرياح ، وقد تمدح الله تعالى بخلقها كثيرا في القرآن لاسيما في أوائل بعض السور كسورة الجاثية ، قال تعالى ﴿ حمْ \* تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم \* إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين \* وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون \* واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ﴾.

ودليل انفراده بالملك قوله تعالى ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ﴾ ، وقوله ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ .

ودليل انفراده بالأمر قوله تعالى ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ ، وقال ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون﴾ ، وقال ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ﴾ ، وقوله ﴿وإليه يرجع الأمر كله ﴾ .

وسُئل أعرابي: بم عرفت ربك؟

<sup>.</sup> سورة الأعراف: ٥٤ .

أ سورة البقرة: ١١٧ .

<sup>ٔ</sup> سورة فاطر: ۱ .

سورة الإسراء: ١١١ .

<sup>. 0</sup> 

ت سورة الملك: ١ .

سورة فاطر: ١٣.

<sup>،</sup> سورة ياس: ۸۲ .

<sup>^</sup> سورة السجدة: ٥.

۳ سورة هود: ۱۲۳ .

فقال: (بنقض العزائم وصرف الهمم) ، وصدق ذلك الأعرابي ، فالإنسان يعزم أحيانا على الشيء وفي لحظة يجد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه ، وقد يهم الإنسان بالشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون سبب ، وهذا يدل على أن للأمور مدبرا فوق تدبير الإنسان ، وهو الله عز وجل.

### فصل

ومما يدل على تفرد الله سبحانه بالأمر ؛ قدرته تعالى على إجراء تأثير ذلك الأمر على خلاف العادة ، ومن ذلك أنه جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام ، قال الشنقيطي رحمه الله:

ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ﴾ ، فطبيعة الإحراق في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة ، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها ، في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة ، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها ، في الوقت الذي هي فيه كائنة بردا وسلاما على إبراهيم ، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقةً إنما هو بمشيئة خالق السماوات والأرض ، وأنه يُسبِّب ما شاء من المُسبِّبات على ما شاء من الأسباب ، وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا.

ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له ، كجعله ضرب ميت بني إسرائيل ببعضٍ من بقرة مذبوحة سببا لحياته ، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته ، إذ لا تكسب الحياة من ضرب ميت ، وذلك يوضح أنه جل وعلا يُسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب ، ولا يقع تأثير ألبتة إلا بمشيئته جل وعلا.

انتهى كلامه رحمه الله. أ

#### فصل

ولم يُعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلا أن يكون مكابرًا غير معتقد لما يقول ، كما حصل من فرعون حين قال لقومه ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ ، وقال ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إلله عَصل من فرعون حين قال لقومه ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ ، وقال ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إلله عَن عَيْدِي ﴾ ، لكن ذلك ليس عن عقيدة ، بل عن تَكبُّرٍ وتَجَبُّرٍ ، قال الله تعالى ﴿وَجَحَدُوا بِمَا

· انظر تفسير «أضواء البيان» ، عند قوله تعالى من سورة مريم ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْع النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾.

ا سورة الأنبياء: ٦٩.

<sup>&</sup>quot; يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون \* فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ﴾.

ع سورة النازعات: ٢٤ .

ه سورة القصص: ٣٨ .

واسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ ، وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَا فِرْعُونُ مَثْبُورًا ﴾ .

# فصل

وقد كان المشركون في عهد النبي على يُقِرُون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في العبادة ، فأنكر الله عليهم ذلك ، لأن الإقرار بالربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام حتى يُضم إليه إفرادُه بالعبودية ، قال تعالى لنبيه حاثا له على أن يقول للمشركين المعترفين لله بالربوبية ، المشركين معه غيره في العبادة وقُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون \* قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون \* قُل لِّمَنِ اللَّعَرْشِ الْعَظِيم \* كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون \* قُلْ مَن رَّبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيم \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُون \* قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُون \* قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُون \* قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلْ فَلْ قُلْ مَا لِيَّهِ فَلْ فَلْ مَا لِللْهِ قُلْ فَلْ فَلْ قُلْ فَلْ فَلْ مَا لِكُونَ هُمُ لَا لَا لِلْهُ لِلْهِ لَلْهُ لِللْهُ لَتَعْمُ لَلْهُ لَا لَعْلَولُونَ لِللْهِ لَلْهُ لَا لَتَكُولُونَ لِللْهِ لَا لِللْهَا لَولَا لِلللْهِ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْ فَلْهُ لَيْهِ لَا لِلْهُ لَا لَلْهُ لَيْكُونَ لِللْهِ لَلْ لِللْهِ فَلْهُ لَهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لَيْهِ لَا لَعَلَمُ لَعْلَمُ لَا لَهُ لَوْلُولُهُ لَلْهُ لَا لَيْكُولُ لَكُولُ لَا لِللْهُ لَوْلُولُ لِي لِلْهُ لِلْهُ لَا لَيْهِ لَا لَهُ لَا لَعْلَمُ لَا لَهُ لَوْلُولُ لَا لِلْهُ لَا لَا لَعْلَوْلُولُ لَا لَيْكُولُ لَهُ لَا لَلْهُ لَيْ لِلْهُ لِلْهُ لَولُولُ لِلْهُ لَيْهِ لَا لَعْلَا لَعْلُ

ا سورة النمل: ١٤.

٢ سورة الإسراء: ١٠٢.

<sup>ٔ</sup> سورة المؤمنون: ۸۶ – ۸۹ .

أنظر ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآيات ، وكذا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير آية يونس: ٣١ ، وآية يوسف: ١٠٦ ، وآية الطساء: ٩ من ابتداء قوله: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا ... الخ.

# الثالث: الإيمان بألوهيته

الإيمان بألوهية الله يعني الإيمان بأنه وحده الإله الحق لا شريك له ، المستحق للعبادة دون مَن سواه ، ومعنى «الإله» أي المألوه ، وهو المعبود حُبًا وتعظيمًا ، قال الله تعالى ﴿و إلهكم إله وَاحِدُ لاَّ إله إِلاَّ هُوَ الْمَلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ هُوَ الرحمٰن الرَّحِيمُ ﴿ ، وقال تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إله إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسْطِ لاَ إلله إلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ، وكل ما اتُّخذ إلها يُعبد من دون الله أو مع الله فعبادته باطلة ، قال الله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَلِيمُ ﴾ ، وكل ما اتُّخذ إلها يُعبد من دون الله أو مع الله فعبادته باطلة ، قال الله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَلِيمُ النَّهُ هُوَ الْحَلِيمُ الْحَيْمِ ﴾ .

# فصل في براهين توحيد الألوهية

واعلم رحمك الله أن البرهان الأعظم على استحقاق الله تعالى لأن يُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده تعالى بربوبية هذا الكون ، لا شريك له في ذلك ولا معين ، والرب هو من بيده الخلق والملك والرزق والأمر - أي أمر تدبير هذا الكون - ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك إلا هو ، ولا رازق إلا هو ، ولا آمر إلا هو ، قال تعالى مبينا تفرده بالخلق وألا لَهُ الْحَلُقُ وَالْأَمْرُ ، وقال تعالى البديع السماوات والأرض ، بديع أي مبدع ، والمعنى مُوجد السماوات والأرض.

وقال تعالى ﴿ الحمد لله فاطر السماوات والأرض ﴾  $^{^{\Lambda}}$  ، ومعنى فاطر أي موجد  $^{^{\circ}}$  .

ودليل انفراده بالملك قوله تعالى ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ﴿ ` ، وقوله ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ ` ، وقوله ﴿ دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ ` \ .

ا سورة البقرة: ١٦٣ .

ا سورة آل عمران: ۱۸.

٣ سورة الحج: ٦٢ .

ع سيأتي ذكر براهين أخرى بعد هذا الفصل.

<sup>°</sup> سورة الأعراف: ٥٤ .

٦ سورة البقرة: ١١٧.

انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني رحمه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> سورة فاطر: ١ .

<sup>9</sup> انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصفهاني رحمه الله.

١٠ سورة الإسراء: ١١١ .

١١ سورة الملك: ١ .

۱۲ سورة فاطر: ۱۳ .

ودليل انفراده بالأمر – ويعبر عنه أيضا بالتدبير – قوله تعالى ﴿أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾ ، وقوله ﴿إِنَمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون ﴾ ، وقوله ﴿يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ﴾ ، وقوله ﴿وإليه يُرجع الأمر كله ﴾ .

فتدبير هذا الكون من إحياءٍ وإماتةٍ ، ومطرٍ وجــدبٍ ، وغنًى وفقرٍ ، وصحةٍ ومرضٍ ، وأمنٍ وخوفٍ ، وغير ذلك مما يجري في هذا الكون ؛ إنما هو بأمر الله تعالى.

ودليل انفراده بالرزق قوله تعالى ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء﴾ أ.

وقد كانت دعوة الرُّسل - عليهم الصلاة والسلام - مُنصَبَّةً على هذا النوع من التوحيد - أي توحيد الألوهية - ، وكانوا قاطبة يقولون لأقوامهم ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلله غَيْرُه ﴾ ، ولكن أبى ذلك المشركون ، واتخذوا من دون الله آلهة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ، ويستنصرون بهم ويستغيثون.

وضد توحيد الألوهية الشرك في عبادته تعالى ، كعبادة القبور ، بدعائها ، والذَّبح لها ، والنّذر لها ، والطَّواف بها ، والتَّمستُح بأعتابها ، ونحو ذلك من الأفعال ، فهذه من الأفعال الشركية التي تنقض إيمان العبد بأن الله وحده هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه ، وهو المُعبَّر عنه بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة.

# فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك في عبادة الله

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين آلهة يعبدونها معه ببراهين شرعية وعقلية كثيرة ، فأما الشرعية فمثل قوله تعالى ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾ ، وقوله ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ .

وأما البراهين العقلية على بطلان الشرك فكثيرة ، منها:

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية ، فهي مخلوقة لا تَخلُق ، ولا تجلب نفعًا لعابديها ، ولا تدفع عنهم ضررًا ، ولا تملك لهم حياة ولا موتًا ، ولا تملك شيئًا من

سورة ياس: ۸۲ .

٢ سورة السجدة: ٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة هود: ۱۲۳ .

ع سورة الروم: ٤٠ .

<sup>°</sup> سورة الأعراف: ٥٩.

<sup>-</sup>سورة المائدة: ٧٢ .

۱ سورة الزمر: ٦٦ .

السماوات ، ولا تشارك في ملكيته ، قال الله تعالى ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِّهَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا ﴿ ، وقال تعالى ﴿قُلِ ادْعُوا لَا يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلا يَهْ الأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ النَّذِينَ زَعَمْتُم من دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ \* وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوكِمِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ وَرُّهُ مِنْ اللهِ وَلا يَعْلَقُونَ \* وَلا يَسْتَطِيعُونَ وَمُا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلا يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغَلِقُونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُعَمُّونَ \* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُعَمُّرُونَ ﴾ . وقال ﴿ أَيُشْرَكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُعَمُّرُونَ ﴾ .

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة ، فإن اتخاذها آلهة من أسفَّهِ السَّفهِ وأبطلِ الباطل.

الغاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يُقِرُّون بأن الله تعالى هو وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يُجير ولا يُجارُ عليه ، وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالألوهية كما وحَّدوه بالربوبية ، كما قال شيء أيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّذِي وَنَا النَّامُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن الثَّمَواتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ بَعْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُون فَ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُون أَن وقال فَقُل هَلُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُدْرَقُكُم مِّن السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الشَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُذَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُون \* فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ وَمُن أَلْكُ مُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْخُقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُون ﴿ \* . ^ فَاللَّهُ مَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُون ﴿ \* . ^ فَاللَّهُ وَمُن أَلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعُلُ أَفَلا الْحُق فَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُون ﴿ \* . ^ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ الْمَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُ

سورة الفرقان: ٣.

<sup>·</sup> سورة سبأ: ٢٢ – ٢٣ .

<sup>·</sup> سورة الأعراف: ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>ُ</sup> يُجِير أي ينقذ ، وقوله: (ولا يُحار عليه) أي لا يستطيع احد أن ينقِذ أحدا من عذابه.. انظر «لسان العرب» ، مادة: جور.

<sup>°</sup> سورة البقرة: ٢١-٢٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> سورة العنكبوت: ٦١ .

۷ سورة يونس: ۳۱–۳۲ .

أوالبراهين العقلية على بطلان الشرك كثيرة ، وقد يسر الله إعداد بحث بعنوان «خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله» ، حشدت فيه
 جمعا من الأدلة الشرعية والعقلية على بطلان الشرك ، وهو منشور على شبكة المعلومات ، فليراجعه من أراد الاستزادة.

# الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته

### مدخل

الإيمان بأسماء الله وصفاته له مكانة عظمى في العقيدة الإسلامية ، فقد تمدح الله كثيرا في كتابه العزيز بأسمائه وصفاته ، كقوله تعالى ﴿وكان الله سميعا بصيرا ﴾ ، وقوله ﴿وكان الله غفورا رحيما ﴾ ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

كما أثنى النبي على ربه في مواضع كثيرة من السنة الشريفة ، ونعته فيها بنعوت الجلال وصفات الكمال.

والإيمان بأسماء الله وصفاته يوجب للعبد خشيته ، ومن ثَمَّ عبادته على الوجه الذي يُرضي الله تعالى ، فإن الأمر كما قيل: (من كان بالله أعرف كان له أخوف) ، ولهذا كان العلماء بأسماء الله وصفاته هم أخشى الناس لله تعالى ، كما قال تعالى ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾.

ولما كان الإيمان بأسماء الله وصفاته بهذه الأهمية ؛ وجب على المؤمن الإيمان بها على الوجه المطلوب شرعا ، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله في من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل ، ودليل وجوب إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى قوله (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) ، ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعالى هولله الأعلى " ، أي الوصف الكامل ، وقوله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .

والإيمان الصحيح بأسماء الله وصفاته يقتضي أمرين ؛ الأول: فهمها كما جاءت ، وضده تحريف معانيها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصالح لها.

والأمر الثاني: الوقوف في أسماء الله وصفاته عند ما ورد في الكتاب والسنة ، وضده ابتداع اسم أو وصف لله لم يَرِد في أحدهما.

ل رواه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٧٨٦) عن أحمد بن عاصم الأنطاكي.

٢ سورة الأعراف: ١٨٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة النحل: ۲۰ .

أ سورة الشورى: ١١.

# خاتمة الركن الأول ثمرات الإيمان بالله تعالى

والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها:

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى ، بحيث لا يتعلق بغيره رجاءً ولا خوفاً ، ولا يَعبد غيره.

الثانية: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسني وصفاته العليا.

الثالثة: تحقيق عبادته ، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. ا

٥٢

ا قاله ابن عثيمين رحمه الله كما في «شرح ثلاثة الأصول» ، ص ٩٠ .

# الركن الثاني: الإيمان بالملائكة

(الملائكة عالم غيبي مخلوقون ، عابدون لله تعالى ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، خلقهم الله تعالى من نور ، ومنَحهم الانقياد التام لأمره ، والقوة على تنفيذه ، قال الله تعالى لله تعالى لله تعالى من نور ، ومنَحهم الانقياد التام لأمره ، وقال فوَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُون \* يُسَبِّحُونَ الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله عَنْمُون الله عَنْمُون الله عَنْمُون \* يُسَبِّحُونَ الله الله عَنْمُون له الله عند الله ع

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى ، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي في رُفع له البيت المعمور في السماء ، فسأل جبريل عنه فقال: هذا البيت المعمور ، يُصلِّى فيه كل يوم سبعون ألف مَلَكٍ ، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. "

# والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.

الثاني: الإيمان بمن علِمنا اسمه منهم ، كجبريل ، وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن بهم إجمالا.

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاقم الخلقية ، كصفة جبريل ، فقد أخبر النبي الله أنه رآه على صفته التي خُلق عليها وله ست مئة جناح قد سدَّ الأفق. أ

وقد يتحول المَلَكُ بأمر الله تعالى إلى هيئة رجلٍ ، كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرًا سويًا ، وحين جاء إلى النبي في وهو جالس في أصحابه ، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه أحد من الصحابة ، فجلس إلى النبي في المند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخِذيه ، وسأل النبي في عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها ، فأجابه النبي في ، فانطلق ، ثم لما سأل الصحابة النبي في عنه قال: هذا جبريل ، جاء ليعلم الناس دينهم. °

ا سورة التحريم: ٦.

مسوره المصافريم. ٢ .

<sup>&#</sup>x27; سورة الأنبياء: ١٩ – ٢٠ ، ومعنى ﴿لا يستحسرون﴾ أي لا يتعبون ولا يسأمون. انظر «تفسير الطبري».

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> أخرجه البخاري (٣٢٠٧) ومسلم (١٦٤).

فائدة: وقد جاء وصفهم في التنزيل بأنهم يصُفون صفوفا إذا قاموا لطاعة ربهم من صلاة وغيرها ، قال تعالى ﴿والصافات صفا﴾ ، وقال تعالى على لسان الملائكة ﴿وإنا لنحن الصافون﴾.

أ رواه البخاري (٣٢٣٢ ، ٣٢٣٣) ، ومسلم (١٧٧ ، ١٧٧) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>°</sup> رواه مسلم (۸).

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال)'.

قلت: ولكن هذا التحول من هيئة إلى هيئة لا يكون إلا بأمر الله عز وجل.

وأعظم الملائكة وصفاً في خُلْقه وخُلُقه هو جبريل عليه السلام ، فقد وصفه الله بأنه ﴿رسول كريم \* ذي قوة عند ذي العرش مكين أ ، أي ذو مكانة عند ربه ، ﴿مُطاعٍ تَمَّ أمين أ ، أي مُطاعٍ عند سائر الملائكة ، أمين على الوحي ، وقد وَصفَهُ الله بالقوة الخَلقية في قوله ﴿علمه شديد القوى \* ذو مِرّة فاستوى أ ، والمِرّة هي السلامة والصحة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم كمال الخِلقة وحسنها وجمالها ، فهي القوة والصحة المتضمنة صحة وجمالا ، قال ذلك ابن القيم في «الإغاثة» .

الرابع: الإيمان بما علِمنا من أعمالهم العامة والخاصة التي يقومون بما امتثالا لأمر الله تعالى ، فأما العامة فكتسبيح الله ، والتَّعبُّد له ليلا ونهارًا بدون ملل ولا فتور ، قال تعالى عنهم ﴿فالتاليات ذكرا﴾ .

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة ، مثل جبريلَ الأمينُ على وحي الله تعالى ، يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل ، وقد يتنزل أفراد من الملائكة بشيء من الوحي ، قال تعالى ﴿فالملقيات ذكرا \* عذرا أو نذرا ﴾ ، أي: تُلقي الذّكر على الأنبياء لأجل الإعذار – وهو قطع العذر بالتبليغ – ، أو الإنذار.

ومثل ميكائيلَ الموكلُ بالقطْرِ ، أي بإنزال المطر. ^

ومثل المَلَكِ الموكلُ بالنفخِ في الصُّور ، والمشهور أن اسمه إسرافيل ، والصُّور قرنٌ يُنفخُ فيه كما

 $<sup>^{\</sup>prime}$  «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٠  $^{-}$  ٩١ ، بتصرف يسير .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة التكوير: ۱۹ - ۲۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة التكوير: ۲۱.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة التكوير: ٥ - ٦ .

<sup>° (</sup>١٢٩/٢) ، تحقيق الفقى.

٦ سورة الصافات: ٣.

 $<sup>^{\</sup>vee}$  سورة المرسلات: ه- ٦ .

<sup>^</sup> رواه النسائي في «الكبرى» ، كتاب عشرة النساء ، باب كيف تؤنث المرأة ، (٩٠٢٤) ، وأحمد (٢٧٤/١) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي بمجموع طرقه كما في تحقيقه لتفسير ابن كثير (٢٤٢/١) ، وكذا محققو «المسند».

<sup>°</sup> روى الترمذي (٣٢٤٣) وأحمد (٧/٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ، وحنى جبهته ، وأصغى سمعه ، ينتظر أن يؤمر فينفُخ؟

قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ، توكلنا على الله ربنا ، وربما قال سفيان: على الله توكلنا.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وصححه الألباني كما في الصحيحة (١٠٧٩) ، وكذا محققو «المسند».

جاء في الحديث ، وذلك عند قيام الساعة وبعث الخلق.

وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة.

وهؤلاء الملائكة مُوكلون بما فيه حياة ، فجبريل مُوكلُّ بالوحي الذي فيه حياة القلوب ، وميكائيل مُوكلُّ بالقطر الذي في حياة الأرض ، وإسرافيل مُوكلُّ بالنفخ في الصور ، وعنده تكون حياة الأجساد يوم المعاد.

ومن الملائكة أيضا مَلَكُ الموت ، وهو المُوكَلُ بقبض الأرواح عند الموت ، قال تعالى ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ﴾. "

وملك الموت له أعوان من الملائكة ، قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة ، بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَحْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ بُحْزَوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ، وقال تعالى ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يُفرِّطون ﴾ . °

ومعنى يُفرِّطون أي يُضَيِّعون ، أي لا يُضَيِّعون ما وُكِلَ إليهم من مهام.

ومنهم الملائكة السياحون في الأرض ، يلتمسون حِلَقَ الذِّكر ، فإذا وجدوا حَلْقَةَ علمٍ وذكرٍ تنادَوا وحلسوا وحَفُّوا أصحاب الحلْقةِ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. "

ومنهم الملائكة المُوكَلوون بالأجِنَّة في الأرحام إذا تمَّ للإنسان أربعةُ أشهرٍ في بطن أمه ، فعندئذ يُرسل الله إليه مَلكًا ، ويأمرهُ بِكَتْب رزقِهِ وأجلِه وعملِه ، وشقى هو أم سعيد. \

<sup>&#</sup>x27; جزم به ابن جرير رحمه الله كما في تفسير آية الزمَر ﴿ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض﴾ (الآية: ٦٨).

وانظر كلام علماء التفسير عند هذه الآية ، وكذا عند قوله تعالى ﴿وله الملك يوم ينفخ في الصور﴾ (الأنعام: ٧٣).

وقد ورد أن إسرافيل أحد حملة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ في كتاب «العظّمة» (برقم ٢٨٨ ، ٤٧٧) بلفظ: «إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل ...» ، ولكنه ضعيف الإسناد كما قال ذلك محقق الكتاب رضا الله المباركفوري ، الناشر: دار العاصمة - الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١١ ه...

أ روى أبو داود (٤٧٤٢) والترمذي (٣٢٤٤) واللفظ له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله ، ما الصور؟ قال: قَرنٌ يُنفخُ فيه.

وصححه الألباني كما في «الصحيحة» (١٠٨٠).

<sup>&</sup>quot; ومن الأخطاء الشائعة تسمية ملَكَ الموت بعزرائيل ، وهذه التسمية لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ، بل الذي ثبت هو تسميته بملك الموت ، كما في سورة قوله تعالى في سورة السحدة ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾ ، فالواجب أن نقف عند كلام الله ولا نتعداه.

انظر للفائدة تفصيلات أخرى في «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (٦٠/١) وما بعده.

<sup>\*</sup> سورة الأنعام: ٩٣ .

<sup>°</sup> سورة الأنعام: ٦١ .

أ انظر صحيح البخاري (٦٤٠٨) ، ومسلم (٢٦٨٩).

ومنهم الملائكة المُوكلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها ، لكل شخص ملكان ، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، كما قال تعالى ﴿إِذْ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد \* ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ ، وقال تعالى ﴿وإن عليكم لحافظين \* كراما كاتبين \* يعلمون ما تفعلون﴾ . ومنهم الملائكة المُوكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره ، ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أ

ومنهم الملائكة المُوكَلون بخدمة أهل الجنة ، وهم حزنتها أي المؤتمنون عليها ، قال تعالى في أهل الجنة ﴿وَالْمِلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ \* سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ `.

ومنهم الملائكة المُوكَلون بالنار ، ورئيسهم مالك خازن النار ، أي المؤتمن عليها ، قال تعالى على لسان أصحاب النار ﴿ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ،

ومن الملائكة مَلَكَ الجبال ، الذي أتى النبي على بعدما لاقى من قومه ما لاقى ، فقال له: إن شئتَ أطبقتُ عليهم الأحشبين .

فقال النبي ﷺ: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا. ^ ومنهم الملائكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إلى حيث يريد الله تعالى ، قال تعالى ﴿فالزاجرات زجرا ﴾ . فالحاصل أن الملائكة تقوم بأمر الله الذي وكلها به بحسبها.

# والإيمان بالملائكة يثمرُ ثمرات جليلة منها ١٠:

أولا: العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه.

ا انظر ما رواه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة ق: ۱۷ – ۱۸ .

روى ابن جرير في «تفسيره» عن مجاهد قال: ملك عن يمينه ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر.

وقد صحح الشيخ د. حكمت بشير ياسين إسناد هذا الأثر عن مجاهد كما في «التفسير الصحيح ، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» (٣٧٨/٤) ، ط ١ ، الناشر: دار المآثر – المدينة.

<sup>&</sup>quot; سورة الانفطار: ١٠-١٢ .

أنظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري (١٣٧٤).

فائدة: جاء تسميتهما به «المنكر والنكير» في حديث رواه الترمذي (١٠٧١) ، وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» (١٣٩١) ، وليس في هذه التسمية نكارة ، فإنهما منكران من جهة أن الميت لا يعرفهما ، وقد قال إبراهيم للملائكة ﴿قوم منكرون﴾ ، الذاريات: ٢٥ ، قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على «العقيدة الواسطية».

<sup>°</sup> سورة الرعد: ٢٣ – ٢٤ .

٦ سورة الزخرف: ٧٧ .

الأخشبان جبلان عظيمان بمكة.

<sup>^</sup> رواه البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥) عن عائشة رضي الله عنها.

٩ سورة الصافات: ٢.

۱۰ هذا الفصل منقول من «شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين ، ص ٩٢ ، بتصرف يسير.

| نبذة في العقيدة الإسلامية ثانيا: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكّل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.                                                                                                                                                                                  |
| أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.                                                                                                                                                                                  |
| ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |

# الركن الثالث: الإيمان بالكتب

الكتب جمع كتاب ، والكتاب بمعنى (مكتوب) ، والمراد بالكتب هنا الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق ، وهداية لهم ، ليصلوا بما إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. \

وقد أرسل الله مع كل رسول كتابا ، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾ .

كما أوجب الله تعالى الإيمان بجميع الكتب المنزلة ، قال تعالى ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربحم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ ".

والمقصود بالإيمان بالكتب في الآية هو الإيمان بها على وجهها الذي أنزلت به على الأنبياء قبل التحريف، وإلا فمن المعلوم أن جميع الكتب المنزلة قد أصابها التحريف والتبديل إلا القرآن، قال تعالى ﴿إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ﴾ أ.

# فصل في بيان ما يتضمنه الإيمان بالكتب

الإيمان بالكتب يتضمن خمسة أمور°، نذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصل القول فيها:

الأول: الإيمان بأنما أُنزلت من عند الله حقاً.

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها.

الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها.

الرابع: العمل بأحكام ما لم يُنسخ منها.

الخامس: الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد.

# تفصيل

الأول: الإيمان بأنها أُنزلت من عند الله حقاً ، كما قال تعالى في وصف المؤمنين ﴿آمن الرسول بما أنزل إلينا والمؤمنون كل آمن بالله وما أنزل إلينا ورسله ﴾. ، وقال تعالى ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا

<sup>·</sup> انظر «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٤ .

۲ سورة الحديد: ۲۵.

أ سورة البقرة: ١٣٦.

<sup>&#</sup>x27; سورة الحجر: ٩.

<sup>°</sup> يراجع «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين رحمه الله ، ص ٩٤ ، فقد ذكر الشيخ أربعة أمور ، ومنَّ الله بواحدة.

وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربحم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ .

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها ، وهي ستة ، صحف إبراهيم وموسى ، والتوراة التي أنزلت على موسى را الذي أوتيه داود را الذي أنزل على عيسى را الذي أوتيه داود را الذي أنزل على عيسى على محمد را الله وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون خمسة.

وأما ما لم يأت ذكر اسمه من تلك الكتب فنؤمن به إجمالاً.

الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة.

الرابع: العمل بأحكام ما لم يُنسخ منها ، عملا بقول الله تعالى ﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ آ.

#### فائدة

وللعلم ؛ فإن القرآن حاكمٌ ومهيمنٌ على جميع الكتب السابقة ، فهي منسوحة به على وجه الإجمال ، ويستثنى من ذلك العقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدم ، قال تعالى ﴿وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ ، أي حاكمًا عليه.

قال ابن تيمية رحمه الله:

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمَن الشاهد على ما بين يديه من الكتب ، ومعلوم أن المهيمن على النسيء أعلى منه مرتبة ، ومن أسماء الله (المهيمن) ، ويسمى الحاكم على الناس ، القائم بأمورهم ؛ (المهيمن) ، قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة ؛ المؤتمن.

وقال الخليل: الرقيب الحافظ.

وقال الخطابي: المهيمن ؛ الشهيد.

قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...

وهكذا القرآن ؛ فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر ، وزاد ذلك بيانا وتفصيلا ، وبَيَّن الأدلة والبراهين على ذلك ، وقرَّر الشرائعَ

١ سورة البقرة: ١٣٦ .

٢ سورة النساء: ٢٦ .

<sup>&</sup>quot; سورة الأنعام: ٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة المائدة: ٤٨ .

الكلية التي بُعثت بها الرسل كلهم ، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين ، وبَيَّن ما حُرِّف منها وبُدِّل ، وما فَعله أهل الكتاب عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها ، وبَيَّن ما حُرِّف منها وبُدِّل ، وما فَعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة ، وبَيَّن أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه ، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن ، فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة ، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حُرِّف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ، ونسخ ما نسخه الله ، فهو شاهد في الخبريات ، حاكم في الأمريات.

وكذلك معنى الشهادة والحكم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته الله من صِدْقٍ ومُحكم ، وإبطال ما أبطله من كذبٍ ومنسوخ ، وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه المثابة ، بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإنجيل ، بخلاف القرآن.

ثم إنه مُعجزٌ في نفسِهِ ، لا يَقدِرُ الخلائق أن يأتوا بمثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته ، وفيه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.

وفيه أيضا من ضرب الأمثال وبيانِ الآياتِ على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جُمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن ، ومن تأمل ما تكلّم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها ؟ لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي - كالمتفلسفة وغيرهم - إلا بعض ما جاء به القرآن ، ولهذا لم تتحتّج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره ، سواء كان من عِلم المحدّثين والملهمين ، أو من علم أرباب النظر والقياس ، الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء.

وقال أيضا: وأما القرآن فإنه مُستَقلٌ بنفسه ، لم يُحْوِجْ أصحابه إلى كتابٍ آخر ، بل اشتمل على جميع ما في الكتب من المحاسن ، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب ، فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ويُبطل ما حُرِّف منها ، وينسخ ما نسخه الله ، فيقرر الدين الحق ، وهو جمهور ما فيها " ، ويُبطل الدين المبدل الذي لم يكن فيها ، والقليل الذي نسخ فيها ، فإن المنسوخ قليل حدا بالنسبة إلى المحكم المقرر. انتهى. "

ا هكذا في المطبوع ، وأظنه خطأ مطبعي ، وصوابه: أو بغيره.

۲ «مجموع الفتاوی» (۲/۱۷ - ٤٥).

<sup>&</sup>quot; أي: هو غالب ما فيها.

أي وينسخ القليل .

<sup>° «</sup>مجموع الفتاوي» (۱۸٤/۱۹ - ۱۸۵).

قلت: ولما كان القرآن لا يصير منسوخا كله ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار القرآن مهيمناً على الكتب السابقة.

الخامس مما يتضمنه الإيمان بالكتب: الإيمان بأنما تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه الثلاثة ، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات.

وأما الأحكام الشرعية التفصيلية فقد تتفق فيها الكتب من جهة العموم وتختلف من جهة التفصيل ، فالأمر بالصلاة والصوم – مثلا – ثابت في جميع الشرائع ، ولكن كيفية الصلاة والصوم تختلف من شريعة لأخرى بحسب ما تقتضيه حكمة الله واختياره لما يناسب عباده الذين وُضِعت لهم تلك الشريعة ، كما قال تعالى ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة ﴾.

وكذلك الطيبات من الأطعمة - كمثال آخر - ، فإن الله قد أحلها لأمة محمد في عين أنه حرَّم بعض الطيبات على بني إسرائيل بعدما كانت حلالا لهم ، حكمة منه سبحانه وتعالى واختيارا ، قال تعالى ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا﴾.

وإلى هذا الاتفاق والاختلاف في الشرائع أشار النبي ﷺ بقوله: والأنبياء إخوة لعَلاَّت ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ا

فقوله (أولاد عَلاَّت) فيه تشبيه للأنبياء بالأبناء من أب واحد وأمهات شتى ، فالأمهات هن الشرائع وفيها يحصل الاختلاف ، والأب هو أصول الاعتقاد وهو الموطن المتفق عليه ، وهو أصول الاعتقاد وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وسيأتي قريبا إن شاء الله مزيد تفصيل لمواطن اتفاق الكتب السماوية واختلافها.

# فصل في بيان أعظم الكتب

وأعظم الكتب القرآن والتوراة ، فكثيرا ما يقرن الله بينهما ، وقد ورد ذكر التوراة في القرآن كثيرا ، وأفضلهما القرآن بلا شك ، كيف لا وقد جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله كما تقدم ، وفيه من الإعجاز ما ليس في غيره من الكتب ، وسيأتي ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم في خاتمة مبحث الإيمان بالرسل لكونه من معجزات النبي محمد الله .

فصل في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية ومواطن اختلافها

والكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور ، فأما مواطن الاتفاق فخمسة:

٦ ١

ا رواه البخاري (٣٤٤٣) ومسلم (٢٣٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الأول: تتفق الكتب السماوية على وحوب الإيمان بأصول العقيدة ، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.

الثاني: تتفق الكتب السماوية على وجوب التّعبدُ للهِ تعالى بعبادات معينة ، وقد تشترك بعض الأمم في عبادات معينة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ولكن تلك العبادات تختلف عن بعضها في كيفية أدائها ، قال تعالى مبينا اشتراك بعض الأمم في الصلاة والزكاة ووأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ، وقال تعالى في الصوم ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أن ، وقال لإبراهيم كما في سورة الحج وأوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ،

الثالث: اتفاقها على الأمر بالعدلِ والقِسطِ ، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾ أ.

والأمر بالعدل مذكور في شريعة موسى وإبراهيم ، ومن أمثلة ذلك ألا يؤاخذ أحد بذنب غيره ، قال تعالى ﴿أُم لَم ينبأ بما في صحف موسى \* وإبراهيم الذي وفي \* ألا تزر وازرة وزر أحرى ﴾ ٥.

الرابع: اتفاقها على الأمر بحفظ الضروريات الخمس ، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس.

الخامس: اتفاقها على الأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن قبيحها ، فتأمر مثلا ببر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف والعطف على الفقراء والمساكين والقول الحسن وغير ذلك ، كما أنها تنهى عن القبائح ، كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّرقة وغير ذلك.

وأما مواطن الاختلاف بين الكتب والشرائع السماوية ففي أمرين ، وهو - أي الاختلاف - من حكمة الله تعالى ليكون لكل أمة من الشرائع ما يناسب طبيعتها ، قال تعالى ليكون لكل جعلنا منكم شرعة ومنها - وموطِنا الاختلاف هما:

الأول: كيفية العبادات المشتركة بين الشرائع ، فالصلاة كانت مفروضة في شريعة عيسى ، ولكنها تختلف في كيفيتها عن الصلاة المفروضة في شريعة محمد رضي ، وربما تتفق في بعض صورها ، كما قال

السورة الأنبياء: ٧٣.

٢ سورة البقرة: ١٨٣.

<sup>&</sup>quot; سورة الحج: ۲۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الحديد: ٢٥ .

<sup>°</sup> سورة النجم: ٣٦ – ٣٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> سورة المائدة: ٤٨.

النبي ﷺ: إنا معاشر الأنبياء أُمِرْنا أن نُعجِّل إفطارنا ، ونؤخِّر سحورنا ، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. \

وكذلك الصوم المفروض في شريعة من قبلنا ؛ تختلف كيفيته عن الصوم في شريعة محمد في ، فقد كان الإمساك في شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ الإنسان من نومه إذا نام في أي وقت من الليل ، أوله أو وسطه أو آخره ، ويمتد ذلك الإمساك إلى مغرب الليلة القابلة ، ثم جعل الله ابتداء الإمساك في شريعة محمد في عند طلوع الفحر ، بدون اعتبار للنوم قبله ، وهذا من حكمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة.

الثاني: الاختلاف في تشريع بعض الأحكام ، فقد يُحِل الله طعاما لأمة ، ويُحرِّمه على آخرين لحكمة يعلمها الله عز وجل ، قد نعلمها وقد لا نعلمها ، كما حرم الله على اليهود أنواعا من الأطعمة ، قال تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴿ .

ثم في شريعة عيسى ﷺ أُحِلَّت تلك الأطعمة ، فقد قال لقومه كما حكى الله عنه ﴿ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾ ".

ثم جاءت شريعة محمد على ، فأحلَّت الطيبات كافة وحَرَّمتِ الخبائث كافة.

# فصل في بيان ما يضاد الإيمان بالكتب

الإيمان بالكتب يضادُّه ثمانية أمور:

الأول: تكذيبها ، أي ادعاء أنها لم تنزل من عند الله ، ومن ذلك تكذيب الكفار بأن القرآن كلام الله وقالوا إنه مفترى من عند البشر ، حاشا لله ، وقد أكذب الله تعالى هذه المقولة في آيات كثيرة منها قوله تعالى هأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله .

الثاني: تحريفها كما هو واقع اليهود والنصاري مع كتابيهما التوراة والإنجيل.

الثالث: معارضة القرآن بالعقول ، وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.

الرابع: ومما يقدح في الإيمان بالقرآن العظيم قدحا عظيما ، الإعراض عن التحاكم إليه ، واستبداله بشرائع البشر وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية ، وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيره أو لا بحسب

<sup>٬</sup> رواه البيهقي (٢٣٨/٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وأشار إلى ثبوته الألباني في «الصحيحة» (٣٧٥/٤).

٢ سورة النساء: ١٤٦.

<sup>&</sup>quot; سورة آل عمران: ٥٠ .

ئ سورة يونس: ٣٨ .

حاله ، فإن كان الإعراض عن التحاكم إليه منطلقٌ من تَنَقُّص القرآن فهذا كُفرٌ لا ريب فيه ، كمن يحكم بغير ما أنزل الله في القرآن معتقدا أنه لا يصلح للتحاكم إليه في زماننا ، أو إن شريعة البشر مساوية لما في القرآن في العدل والحكمة أو أحسن منه ، فهذا كفر صريح ، لأنه تكذيب للقرآن ، وطعن في حكم الله وشرعِه ، ومن ثم فإنه تنقصٌ له ، وتنقض الله كفر ، بل يلزم منه تفضيل المخلوقين على الخالق تعالى في بعض صفاقم ، كصفة العلم والحكمة وغيرها ، وهذا كفر صريح لا شك فيه ، والواجب هو التسليم لله الحكيم الخبير العليم بمصالح خلقه ، قال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ».

وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه ، مع اعتقاده بأن حكم الله يجب العمل به وأنه الأصلح للبشر ؛ فهذا الحاكم لا يكفر ، سواء كان واليا أو قاضيا ، بل يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو المعروف بالكفر الأصغر.

والكلام في الحكم بغير ما أنزل الله يطول ، وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقائد وغيرها. والإعراض عن التحاكم إلى ما أنزل الله يعتبر من ألوان الانحراف التي وقع فيه من قبلنا من الأمم كاليهود والنصارى ، عياذا بالله ، فمن وقع في ذلك فقد تشبه بهم ، وبئس من تُشُبِّه بهم.

الخامس: ومما ينافي الإيمان بالقرآن تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة التي لم تثبُت عن السلف الصالح، كتفسيرات الجهمية والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو ذلك.

السادس: ومما ينافي الإيمان بالقرآن إهانته كما يفعل السحرة من وضعه في المزابل أو في أماكن قذرة وتلويثه وتمزيقه ، وهذا كفرٌ بالله العظيم ، وللعلم فإنه الشياطين لا تُتمِّم للساحر سحره إلا بإهانة القرآن العظيم.

السابع: ومما يقدح في الإيمان بالقرآن الإعراض عن العمل بأحكامه ، سواء المتعلقة بجانب الاعتقاد أو العبادات أو الآداب والسلوك.

ومما ينبغي أن يُعلم أن أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملحِدين ومقلِّدين لهم دور هام في صد المسلمين عن العمل بالقرآن منذ القِدم ، ومن ذلك قول «غلادستون» رئيس وزراء بريطانيا سابقا في مجلس العموم البريطاني: «ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع «أوربة» السيطرة على الشرق».

ا سورة الملك: ١٤.

وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مئة سنة على استعمار الجزائر: «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية ، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودِهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم». \

الثامن: وثما ينافي الإيمان بالقرآن عدم الإيمان بالسنة الشريفة ، وهذا كفر بالقرآن أصلا ، لأنها – أي السنة الشريفة – وحي من عند الله ، تُبين القرآن وتفسره ، وتُخصِّص عموماته ، وتُقيِّد مطلقه.

ثم إن الله تعالى أمر الله بطاعة رسوله على ، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالسنة الشريفة ، قال تعالى أوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال تعالى أمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أله .

هذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم ، نسأل الله أن يوفقنا للإيمان به حق الإيمان ، وقراءته وتدبره والعمل به.

# فصل في ثمرات الإيمان بالكتب<sup>٣</sup>

الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده ، حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.

الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ، كما قال الله تعالى ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ أ.

الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك.

الرابعة: الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.

الخامسة: السلامة من الضلال والانحراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الله المذكورة في كتبه المنزلة.

" استفدت مجلً هذا الفصل من كتاب «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٥ ، و «شرح أصول الإيمان» ، ص ٣١ ، الناشر: دار ابن خزيمة – الرياض.

م ۲

<sup>&#</sup>x27; يُنظر للتوسع كتاب «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام ، أبيدوا أهله» ، لجلال العالم (ص: ٤٠) ، وقد طُبِعت هذه الرسالة مستقلة ، وتقع ضمن «مجموع فتاواه» (٢١١/١) ، الناشر: دار القاسم – الرياض.

۲ سورة النساء: ۸۰ .

المائدة: ٤٨.

فائدتان تتعلقان بموضوع الإيمان بالكتب

الفائدة الأولى - الحكمة من إنزال القرآن'

بيَّن الله تعالى في كتابه العزيز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن في قوله حل وعلا ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾ ، وقد بيَّن الله تعالى في آيات أخرى طرق ذلك الإخراج وهي:

الأولى والثانية والثالثة: تدبُّر آياته وتذكُّر أولوا الألباب ومن ثَمَّ حصول التقوى ، ودليل ذلك قوله تعالى الأولى والثانية والثانية وليتذكر أولوا الألباب "، وقال تعالى الوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ".

الرابعة: البِشارة بالثواب للمتقين والإنذار بالعقاب لمن أعرض عنه ، قال تعالى ﴿فَإِنَمَا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدَّا﴾ ٠.

السادسة: تثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى ، قال تعالى ﴿قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾^.

السابعة: الحُكم بين الناس به – أي بالقرآن – ، قال تعالى ﴿إِنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بَالْحَقَ لَتَحكم بين الناس بما أَراكَ اللهُ ﴾ ، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم.

الفائدة الثانية - تَميُّز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية

تميز القرآن بخصائص عدة عن غيره من الكتب السماوية ، نذكر منها ثلاثة خصائص:

الستفدت هذا الفصل من «أضواء البيان» ، تفسير سورة ص ، قوله تعالى ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾.

۲ سورة إبراهيم: ۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة ص: ۲۹ .

أ سورة طه: ١٣٣ .

<sup>°</sup> سورة مريم: ٩٧ .

<sup>7</sup> سورة النحل: ٤٤ .

۷ سورة النحل: ٤٦.

<sup>^</sup> سورة النحل: ١٠٢.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سورة النساء: ١٠٥ .

1. أن فيه تبيانٌ لكل شيء ، كما قال تعالى ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ﴾ ، وقد بين حلال الدين السيوطي رحمه الله ذلك التبيان في تفسير الآية في كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل» ، وأطال النفس فيه ، ونقله عنه الشنقيطي في تفسير الآية نفسها في كتابه «أضواء البيان» فليرجع إليه من أراد التوسع.

7. ومن خصائص القرآن أنه يهدي عموم الناس للتي هي أقوم ، بخلاف الكتب الأخرى ، فإنحاكانت تصلح لناس دون آخرين ، حكمة منه جل وعلا ، كما أن في القرآن ذكر المصالح التي يحتاجها البشر وتدور عليها الشرائع ، وفيه حلول المشاكل العالمية ، انظر ما قاله الشنقيطي في تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء في هذا الباب ، فقد تكلم عليه في نحو من خمس وخمسين صفحة.

٣. ومن أعظم خصائص القرآن العظيم أن جميع الكتب السماوية قد ضُيِّعت أو حُرِّفت إلا هو ، فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، ومن دلائل ذلك التحريف تعهد الكتب التي بأيدي أهل الكتاب – اليهود والنصارى – مع أن الله تعالى لم يُنزِّل على عيسى إلا كتابا واحدا وهو التوراة ، ولكن لكونها لم تُحفظ كتابا واحدا وهو التوراة ، ولكن لكونها لم تُحفظ فإنها حُرِّفت تدريجيا بالزيادة والإنقاص إلى أن صار كل منها كتبا وليس كتابا واحدا ، وفيها من الاختلاف والتضاد ما لا يعلم به إلا الله تعالى ، وصدق الله ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ .

ومع ذلك التحريف والتبديل ؟ فإن فيها شيئا من الحق الذي يشهد له القرآن ، كنبوة محمد على وبشرية عيسى الله وغير ذلك من القضايا العقدية التي جاء القرآن بتصحيحها عند اليهود والنصارى ، ولكنهم لا يؤمنون بها ، إما تكبرا ، وإما جهلا ، وإما لعدم ظهور تلك الشواهد وجلائها في كتبهم المحرفة بسبب قلتها مقارنة مع ضخامة تلك الكتب وكثرة التحريف فيها ، وبكل حال فهي من الشواهد عليهم في الدنيا والآخرة.

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند ذكر حال الأحبار والرهبان مع الكتب المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾ ° ، قال رحمه الله:

ا سورة النحل: ٨٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هو من منشورات دار الأندلس الخضراء بجدة ، بتحقيق: د. عامر بن على العرابي.

<sup>ٔ</sup> سورة النساء: ۸۲ .

<sup>&#</sup>x27; انظر كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» (٩٩ دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل) ، تأليف د. صلاح الراشد ، الناشر: دار ابن حزم – بيروت.

<sup>°</sup> سورة المائدة: ٤٤.

أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه ، وطُلب منهم حفظه ، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفِظوه ، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه ، ولكنه بيَّن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ، ولم يحفظوا ما استُحفظوه ، بل حرَّفوه وبدلوه عمداً ، كقوله بيَّن في مواضعه الآية ، وقوله (يحرفون الكلم من بعد مواضعه) الآية ، وقوله (تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً) ، وقوله (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية ، وقوله جل وعلا (وإنَّ منهم فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الآية ، إلى غير ذلك من الآيات ...

ثم قال رحمه الله: والقرآن العظيم لم يكلِ الله حفظه إلى أحد حتى يُمْكِنه تضييعَه ، بل تولى حِفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة ، كما أوضحه بقوله ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ وقوله ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «إغاثة اللهفان»:

ثم بعث الله سبحانه عبدَه ورسولَه وكلمتَه المسيح ابنَ مريم ، فحدَّد لهم الدين ، وبيَّن لهم معالمه ، ودعاهم إلى عبادة الله وحده ، والتبرِّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادوه وكذبوه ، ورموه وأمه بالعظائم ، وراموا قتله ، فطهَّره الله تعالى منهم ، ورفعه إليه فلم يصلوا إليه بسوء ، وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، وانتشرت دعوته ، واستقام الأمر على السَّداد بعده نحو ثلاثمئة سنة.

ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، بل ركَّبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّاد الأصنام ، وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يُدخلوهم في النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام الجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ، ونقلوهم من السحود للشمس إلى السحود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس.

هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرَّمته التوراة إلا ما أُحِل لهم بنصها ، ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلَّوا الخنزير وأحلَّوا السبت وعوَّضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى بيت المقدس فصلُّوا هم إلى المشرق ، ولم يُعظِّم المسيح عليه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم الصليب وعبدوه ، ولم يصبُم المسيح عليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه

۲ أي: قصَدوا.

ا أي التبرؤ.

إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة ، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم ، فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليُرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. أ

'«إغاثة اللهفان» (٢٧٠/٢) ، تحقيق الفقي.

قلت: وقد أُلَّف بعض علماء الإسلام كتبا في تحريف الكتب السابقة ، كما أُلِّفت بعض الرسائل العلمية في ذلك ، منها:

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

٢. مصادر النصرانية - دراسة ونقدا ، عبد الرزاق بن عبد الجيد الأرو ، الناشر: دار التوحيد للنشر - الرياض

٣. تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ - أسبابه ونتائجه ، تأليف: بسمة جستنيه

٤. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ، تأليف: القاضي أبي البقاء صالح بن الحسين ، الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض

النصرانية - الأصل والواقع ، تأليف: د. محمد السحيم ، الناشر: دار العاصمة - الرياض

٦. الأسفار المقدسة قبل الإسلام - دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية ، تأليف: د. صابر طعيمة ، الناشر: عالم الكتب
 - لبنان

# الركن الرابع: الإيمان بالرُّسُل

الرُّسُل جمع (رسول) بمعنى (مُرسَل) وهو المبعوث بإبلاغ شيء ، والمراد هنا: مَن أُوحي إليه من البشر بشرعٍ ، وأُمِر بتبليغِهِ. \

أربعة عشر فائدة في النبوات

بيان الغاية من إرسال الرسل

الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه إليهم وإرشادهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ، لأن الناس مهما أوتوا من العلم والذكاء فلا يمكن أن تستقل عقولهم بتشريع عام مُوحَّد تنتظم به مصالح الأمة على أحسن ما يكون ، وذلك لأن عقول البشر قاصرة ، أما الله فهو الحكيم الخبير العليم بمصالح خلقه ، قال تعالى ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ .

وأول الرسل نوح ، قال الله تعالى ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كُمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ والنبيينِ مَن بعده ﴾ أ.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحًا ، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. °

وآخر الرسل والأنبياء محمد ﷺ ، قال تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ آ.

ولم تخلُ أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه ، أو نبي يوحَى إليه بشريعة مَن قبله ليحددها ، قال الله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ ، وقال

<sup>·</sup> انظر «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٥ .

۲ سورة الملك: ۱۶.

<sup>&</sup>quot; سورة النساء: ١٦٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة النساء: ١٦٣ .

<sup>°</sup> أخرجه البخاري (٤٤٧٦) ، ومسلم (١٩٣) ، ولفظ مسلم: فيأتون نوحا عليه السلام ، فيقولون: يا نوح ، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ... الحديث.

٦ سورة الأحزاب: ٤٠.

تعالى ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ، وقال تعالى ﴿ إِنَّا أَنزلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ كِمَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ ".

ودعوة الرسل واحدة ، وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية ، كما دل على ذلك قوله تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ أ.

والرسل بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة ، وحباهم قدرة على القيام بأعبائها والصبر على مشاقّها ، لاسيما أولو العزم منهم ، قال تعالى ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس﴾ .

والرسل بشر مخلوقون ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، قال تعالى عن نبيه محمد والرسل بشر مخلوقون ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، قال تعالى عن نبيه محمد والله عند الله - ﴿قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ، وَقَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ إِنِي لِلاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ . .

والرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك ، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ .

وقد وصف الله تعالى رسله بالعبودية له في سياق الثناء عليهم ، فقال تعالى في نوح ﷺ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدُهِ وَسَف الله تعالى في نوح ﷺ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدُهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرا ﴾ ` ، وقال في محمد ﷺ ﴿تَبَارَكَ الله عليهم وسلم ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَقَالَ فِي إِبراهِيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ا سورة النحل: ٣٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة فاطر: ۲۶ .

سورة المائدة: ٤٤.

أ سورة الأنبياء: ٢٥.

<sup>°</sup> سيأتي التعريف بهم قريبا إن شاء الله.

٦ سورة الحج: ٧٥ .

٧ سورة الأعراف: ١٨٨ .

<sup>^</sup> سورة الجن: ٢١-٢٢ .

<sup>°</sup> سورة الشعراء: ٢٩-٨١.

١٠ رواه البخاري (٤٠١) ، ومسلم (٥٧٢) ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

١١ سورة الإسراء:٣.

۱۲ سورة الفرقان: ۱.

أُوْلِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ﴾ ، وقال في عيسى ابن مريم ﷺ ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلِ﴾ .

فالرسل عبيد لله ، وعليه فلا يجوز أن يُصرف لهم شيء من العبادات ، لا دعاء ولا ذبح ولا نذر ولا سحود ولا غيرها من العبادات ، بل المستحق لذلك هو الله وحده ، وهذا أمر مُحمع عليه في جميع الشرائع السماوية كما قال تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ ".

وقد فضل الله بعض النبيين على بعض ، كما قال تعالى ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ .

وأفضل الأنبياء محمد ﷺ ، فقد فضله الله على جميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم ، فهو إمامهم وسيدهم ، كما قال ﷺ : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) °.

كما اختصه الله بآيات تفوق تلك التي آتاها الله غيره من الأنبياء ، وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر ، وأعظمها القرآن الكريم ، ومن المعلوم أن آيات الأنبياء انتهت بموتهم ، أما القرآن فآية خالدة.

ومن دلائل تفضيله على سائر الأنبياء أن الله تعالى جمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء من الخصائص ، وهو الحُلَّة والكلام والنبوة والرسالة ، فأما الخلة – وهي أعلى درجات المحبة – فهو حليل الله ، والله حليله ، وهو يشترك في هذه الخصلة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، قال على : وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا.

وكذلك الكلام ؛ فقد كلمه الله كِفاحا – أي مواجهةً ، ليس بينهما حجاب ولا واسطة ولا رسول  $^{\vee}$  – يوم عُرِج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس.

وأما وصفه بالنبوة والرسالة فمعلوم من آيات كثيرة ، كقوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي بَلَغُ مَا أَنزِلَ إَلَيك من ربك﴾ ، وقوله ﴿ وأرسلناك للناس رسولا ﴾.

وهذه الصفات الأربع ، الخُلَّة والكلام والنبوة والرسالة ، لم تجتمع في نبي قط إلا في نبينا محمد را الله على سائر الأنبياء.

ا سورة ص: ٥٥ .

<sup>&</sup>quot; سورة الأنبياء: ٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة الإسراء: ٥٥.

<sup>°</sup> رواه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

أ رواه مسلم (٢٣٨٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه.

انظر معنى كفاحا في كتاب «النهاية».

وممن فضله الله من الأنبياء على غيرهم: أولو العزم منهم ، وهم خمسة ؛ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، صلى الله عليهم وسلم ، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن ؛ في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى ، في قوله ﴿وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ ، وفي قوله ﴿ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ ، وفي قوله ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ .

ودلائل تفضيل هؤلاء الخمسة على غيرهم من الأنبياء وكونهم من أولي العزم واضحة ، فمحمد ﷺ قد تقدم الكلام عنه.

وأما نوح ﷺ فإنه أول رسول بُعث إلى أهل الأرض بعدما طرأ الشرك عليهم ، وقد لبث نحو عشرة قرون يدعو إلى التوحيد.

ثم إنه أبو الأنبياء كلهم إلا آدم عليه السلام.

وأما إبراهيم على فإنه أبو الأنبياء كلهم ممن أتى بعده ، ولهذا أخبر تعالى عنه أنه جعل في ذريته النبوة والكتاب ، قال تعالى ﴿ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ، قال تعالى ﴿ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ، قال تعالى ﴿

كما أن إبراهيم عليه السلام كان صِدِّيقا ، وهي صيغة مبالغة من الصِّدق ، لشدة صدقه في معاملته مع ربه ، وقد شهد له الله بذلك في قوله تعالى ﴿وإبراهيم الذي وفَّى》 ، وقوله ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن》 ، ودلائل صدقه في معاملته مع ربه عديدة منها رضاه بذبح ولده ، وصبره على الإلقاء في النار ، وصبره على مفارقة الأهل والوطن فرارا بدينه.

وأما موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فوجه تفضيلهما على غيرهما من الأنبياء أن الله تعالى أرسلهما إلى أعظم أمة بعد أمة محمد في ، وهي أمة بني إسرائيل ، وأنزل عليهما أفضل الكتب بعد القرآن وهما التوراة والإنجيل ، وقد لقيا في سبيل تحمل أعباء الدعوة من المشاق الشيء العظيم مما هو مذكور في القرآن العظيم. °

-

<sup>&#</sup>x27; سورة الأحزاب: ٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سورة الشورى: ١٣ ، وانظر تقرير ابن كثير لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾. سورة الأحقاف ، الآية ٣٥ .

<sup>&</sup>quot; سورة الحديد: ٢٦ ، وانظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب» ، سورة العنكبوت.

<sup>\*</sup> انظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «أضواء البيان» ، تفسير سورة مريم ، تفسير قوله تعالى ﴿واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا﴾.

<sup>°</sup> انظر للفائدة ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في علة كون آدم عليه السلام ليس من أولي العزم في كتابه «أضواء البيان» ، تفسير سورة طله ، تفسير قوله تعالى ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ﴾.

وموسى أفضل من عيسى عليهما الصلاة والسلام ، وذلك ظاهر في كون الآيات التي آتاها الله تعالى لموسى أعظم من الآيات التي آتاها الله لعيسى ، قال ابن تيمية رحمه الله:

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى ، وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعِصِي التي للسحرة ، وكان غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا.

ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره ، وهي أعظم من إحياء الموتى ، فإن الإنسان كانت فيه الحياة ، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول ، والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم ، وقد أحيا غير واحد من الموتى في الدنيا ، وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت.

وأيضا فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على يد المسيح ، قال تعالى ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون \* ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون في ، وقال تعالى ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى في أ ، وقال تعالى ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم في .

وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يُخرج يده بيضاء من غير سوء ، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح عليه السلام ، فإن البرص مرض معتاد ، وإنما العَجَب الإبراء منه ، وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ، ففيه أمران عجيبان لا يُعرف لهما نظير.

وأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده ، وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح.

وأيضا فموسى كان الله يُطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل ، ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم ، وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة ، ومن قلب الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وكان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح.

<sup>·</sup> سورة البقرة: ٥٥ – ٥٦ .

٢ سورة البقرة: ٧٣.

<sup>&</sup>quot; سورة البقرة: ٢٤٣.

انتهى كلامه رحمه الله. ا

#### فائدة

كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد ﷺ ونبوة موسى ﷺ ، وبين كتابيهما وشريعتيهما ، لأن كتابيهما أفضل الكتب ، وشريعتيهما أكمل الشرائع ، ونبوتيهما أعلى النبوات ، وأتباعهما أكثر المؤمنين. ٢

وأفضل الرسل قاطبة الخليلين ، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، لأن الله لم يتخذ خليلين إلا هما عليهما الصلاة والسلام.

وأفضل الخليلين محمد على ، وقد تقدم بيان ذلك.

والرسل غالبون دائما ، كما قال تعالى ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة:

قد دلت هذه الآية الكريمة على أن رُسُلِ الله غالبون لكل من غالبهم ، والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان ، وهي ثابتة لجميع الرسل ، وغلبة بالسيف والسنان ، وهي ثابتة لمن أُمِر بالقتال منهم دون من لم يؤمر به ، وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين \* إنهم لهم المنصورون \* وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ أنه لن يقتل نبي في جهاد قط ، لأن المقتول ليس بغالب ، لأن القتل قِسمٌ مقابلٌ للغلبةِ كما بينه تعالى في قوله ﴿ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ﴾ وقال تعالى ﴿ إنا لننصر رسلنا ﴾ آلآية ، وقد نفي عن المنصور كونه مغلوبا نفيا باتا في قوله تعالى ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ . ^

وقال ابن تيمية ما محصَّله أن ظهور الأنبياء على من حالفهم بالحجة والعلم من جنس المحاهد الذي هزم عدوه ، وظهور الأنبياء على من خالفهم بالسيف وغلبتَهم عليهم من جنس المحاهد الذي قتل عدوه. ٩

انظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «الجواب الصحيح» (11/1 - 19).

<sup>ً</sup> قاله الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي رحمه الله في تفسيره مقدمة تفسير سورة الإسراء.

۳ سورة الجحادلة: ۲۱ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الصافات: ۱۷۱ – ۱۷۳ .

<sup>°</sup> سورة النساء: ٧٤ .

٦ سورة غافر: ٥١ .

۷ سورة آل عمران: ۱٦٠ .

<sup>^</sup> انظر «أضواء البيان».

<sup>9</sup> انظر «النبوات» ، ص ۲۰۹ .

# فصل في بيان ما يتضمنه الإيمان بالرسل

الإيمان بالرسل يتضمن سبعة أمور:

الأول: الإيمان بأن الأنبياء كلهم دينهم واحد ، وهو الإسلام ، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد ، والانقياد له بالطاعة ، والبراءة من الشرك وأهله ، وإلى هذا الاتفاق في أصل الدين أشار النبي على بقوله: والأنبياء إخوة لعَلاَت ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الم

الثاني: الإيمان بأن الأنبياء يُصدِّق متأخرُهم متقدمَهم ، ويبشر متقدمهم بمتأخرهم ، بمعنى أن (من صدّق محمدا فقد صدّق كل نبي ، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي ، ومن كذّبه فقد كذّب كل نبي ، ومن عصاه فقد عصى كل نبي ، قال تعالى ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سليلا \* أولئك هم الكافرون حقا ﴾ ، وقال تعالى ﴿أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ﴾ .

ومن كذَّب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرَّح بأنه يكذب الجميع ، ولهذا يقول تعالى ﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾ ، ولم يرسل إليهم قبل نوح أحدا ، وقال تعالى ﴿وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم ﴾ ، . قلت: ونظيره قول الله تعالى ﴿كذبت عاد المرسلين﴾ ، وقوله ﴿كذبت ثمود المرسلين﴾ ونحو ذلك من الآيات.

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله:

من كذَّب رسولا واحدا فقد كذَّب جميع المرسلين ، ومن كذَّب نذيرا واحدا فقد كذَّب جميع النذر ، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة ، وهي مضمون «لا إله إلا الله» كما أوضحه تعالى بقوله ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ، وقوله تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا

ا تقدم تخریجه.

۲ أي عصيانا كليا.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة النساء: ١٥٠ – ١٥١ .

ئ سورة البقرة: ٨٥.

<sup>°</sup> سورة الفرقان: ٣٧ .

ت قاله ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (١٨٥/١٩).

٧ سورة النحل: ٣٦.

نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴿ وقوله تعالى ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمٰن آلهة يُعبدون ﴾ ٢.

وأوضح تعالى أن من كذَّب بعضَهم فقد كذَّب جميعهم في قوله تعالى ﴿ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا \* أولئك هم الكافرون حقا الآية ، وأشار إلى ذلك في قوله ﴿لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ ، وقوله ﴿لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ ، وقوله تعالى ﴿والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ﴾ الآية. انتهى كلامه رحمه الله. ٧

وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدًا الله ولم يَتّبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًا ، لأنه قد بشرهم بمحمد الله وأمرهم بالإيمان به فلم يتبعوه ، نسأل الله العافية والسلامة.

الثالث مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في القرآن أو صحيح السنة ، وعددهم خمسة وعشرون ، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويجيى وعيسى ومحمد ، صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا.

وأما من لم نعلم اسمه من الأنبياء فنؤمن به إجمالا ، وقد أوما القرآن إليهم في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَأَسُلاً من قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ ^.

ورسل الله ثلاثمائة وخمسة عشر ، والدليل على هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله ، أنتي كان آدم؟

قال: نعم ، معلَّمٌ مكلَّم.

قال: كم بينه وبين نوح؟

قال: عشرة قرون.

قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟

السورة الأنبياء: ٢٥.

٢ سورة الزحرف: ٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة النساء: ١٥٠ – ١٥١ .

أ سورة البقرة: ٢٨٥ .

<sup>°</sup> سورة البقرة: ١٣٦ .

٦ سورة النساء: ١٥٢ .

۷ «أضواء البيان» ، تفسير سورة القمر: ١٤ .

<sup>^</sup> سورة غافر: ٧٨ .

قال: عشرة قرون.

قالوا: يا رسول الله ، كم كانت الرسل؟

قال: ثلاثمائة وخمس عشرة ، جمًّا غفيرا. ٰ

الرابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل: التصديق بما صح عنهم من أخبارهم ، كالأخبار الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والأخبار الصحيحة التي ذكرها أصحاب السير وكتب التاريخ ، وأما الأخبار المروية عن الرسل في كتب أهل الكتاب والتي ليس لها ما يعضدها من الأخبار الصحيحة المذكورة في كتب المسلمين فهذه لا يلزم المسلم تصديقها ولا تكذيبها ، إلا إن كانت منافية لما في كتب المسلمين الصحيحة فعندئذ يجب تكذيبها ، والديل على ذلك قول النبي في : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» الآية. "

والمقصود بالذي أنزل إليهم هو التوراة والإنجيل الأصليين التي أنزلها الله على موسى وعيسى ، وليست التوراة والإنجيل المحرفة التي بأيديهم الآن.

الخامس من مقتضيات الإيمان بالرسل: العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم ، وهو حاتمهم محمد ﷺ المرسل إلى جميع الناس ، قال الله تعالى ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لاَ يَجُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .

السادس مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلوا به على وَفْق ما أمرهم الله به ، وأنهم بينوه بيانا شافيا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ، قال تعالى ﴿فهل على الرسل إلا البلاغ المبين﴾ ، ﴿وأطيعوا المبين﴾ ، ﴿وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ ، أسولنا البلاغ المبين الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أله . أ

<sup>&#</sup>x27; رواه الحاكم في «مستدركه» (٢٦٢/٢) ، واللفظ له ، وقال الذهبي: على شرط مسلم ، وكذا رواه الطبراني في «الكبير» (١١٨/٨- ١١٨/٨) ، وفيه: (ثلاثمائة وثلاثة عشر) ، وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٦٨).

لله و الله الله الله و النساخ ، فلفظ الآية ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم﴾ الآية (١٣٦) من سورة البقرة. وانظر تعليق محققي صحيح البخاري على الحديث ، طبعة مؤسسة الرسالة العالمية.

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (٧٣٦٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أ سورة النساء: ٦٥ .

<sup>°</sup> سورة النحل: ٣٥.

٦ سورة النحل: ٨٢ .

۷ سورة العنكبوت: ۱۸ .

<sup>^</sup> سورة التغابن: ١٢ .

<sup>°</sup> انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ، ص ٣١١ ، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت.

السابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بما أيَّدهم الله به من آيات ، وتسمى أيضا براهين ودلائل ، وهي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله على أيديهم دلالة على نبوتهم ، ولئلا يبقى أمرُهم مشكلا على الناس ، فإن الناس إذا رأوا رسلهم قد أُيِّدوا بأمور فوق قدرة البشر وطاقتهم ؛ علِموا أنهم مرسلون من عند الله تعالى ، فاستيقنوا أمرهم وآمنوا بهم وثبتت قلوبهم على الدين.

ومن تلك الآيات عصا موسى التي ألقاها بين أيدي سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى ، تلقف وتلتهم ما ألقوه من الحبال والعصي ، فآمنوا ، لأنهم علموا أن ما أتى به موسى من عند الله وليس سحرا ، وبعد إيمانهم بقيت العصا معه ، فلما سار بقومه تجاه البحر فرارا من فرعون ضرب بهذه العصا البحر فانفلق فسار في طريق يابس مع قومه فنجاه الله ، وفي صحراء سيناء ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا على قدر أسباط بني إسرائيل ، فعصا موسى ليست إلا آية من عند الله ليعلم الناس أنه رسول من عند الله ، فيكون حجة على من لم يؤمن ، وتثبيتا لمن آمن به على .

ومن الآيات أيضا ما أيد الله به عيسى و ، فقد كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ، وكان طيرا بإذن الله ، وكان الله ، وكان وكان الله ، وكان يُحيى الموتى بإذن الله ، أفليس هذا دليل على أنه رسول من عند الله؟ بلى والله.

كما أيد الله نبيه محمدا رضي بآيات كثيرة ، كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند الله حقا ، أشهرها القرآن الكريم ، فهو الآية الكبرى الدالة على نبوة محمد رضي الكريم ، فهو الآية الكبرى الدالة على نبوة محمد الله على المالة المالة على المالة المالة المالة على المالة المالة على المالة ا

# تفصيل في بيان إعجاز القرآن

القرآن الكريم مُعجِزٌ من ثمانية وجوه :

الأول: بيانه وفصاحته ، فالقرآن الكريم نزل على قريش بلغتهم ، وفي زمان بلغت فيه قريش الذَّرْوَةَ في الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أنهم يستطيعوا الإتيان بمثله فقالوا في أول الأمر أنهم يستطيعوا الإتيان بمثله فقالوا في أول نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أن فنزل القرآن بتحديهم على ثلاثة مراحل ؛ الأولى أن يأتوا بمثله أن والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله أن والثالثة أن يأتوا بسورة مثله أن فعجزوا مع شدة

ا قولي إنها ثمانية ليس على سبيل التحديد ، ولكن بحسب ما يسر الله الوقوف عليه ، وربما كانت هناك وجوه أخرى ، فالله تعالى أعلم ، وانظر للاطلاع وجوه إعجاز القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ، باب: ذكر نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سورة الأنفال: ٣١ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر سورة الطور: ٣٤ .

انظر سورة هود: ۱۳ .

<sup>°</sup> انظر سورة البقرة: ٢٣.

حرصهم على مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم ، فقطع الله طمعهم إلى قيام الساعة في قوله تعالى ﴿قُلُّ لِئُنَّ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لله. ٢٠ وقال ابن تيمية رحمه الله:

والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول ، تُتلى آيات التحدي به ويتلى قوله ﴿فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين﴾ و ﴿فأتوا بعشر سورٍ مثله ﴾ و ﴿بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ﴾ ، ويُتلى قوله ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ، فنفس إخبار الرسول بمذا في أول الأمر " وقطعِه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقاً يعجز الثقلين عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. ثم مع طول الزمان قد سمِعه الموافق والمخالِف ، والعرب والعجم ، وليس في الأمم من أظهر كتاباً يقرأه

الناس وقال إنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ، وما من كلام تكلم به الناس - وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظاً ومعنى - إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه ، سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً في العلوم والحكم والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك ، وما وُجِد من ذلك شيئ إلا وَوُجِد ما يُشبهه و يُقاربه.

والقرآن مما يَعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته ، فلفظُه آية ، ونظمُه آية ، وإحبارُه بالغيوب آية ، وأمرُه ونهيُه آية ، ووعدُه ووعيدُه آية ، وحلالتُه وعظمتُه وسلطانُه على القلوب آية ، وإذا تُرجم بغير العربي كانت معانيه آية ، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. أ

ثانيا: أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، قال الشنقيطي رحمه الله في تعليق له على قوله تعالى ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ﴾:

أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً كائناً ما كان ، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، فألفاظه في غاية الإعجاز والسلامة من العيوب والوصمات ، ومعانيه كلها في غاية الكمال ، أخباره صدق ، وأحكامه عدل ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً الله أي: صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأحكام. °

السورة الإسراء: ٨٨.

<sup>ً</sup> وانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وماكان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، (سورة يونس: ٣٧).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> أي في أول أمر نبوته.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كتاب «النبوات» ، ص ٥١٥ - ٥١٧ .

<sup>° «</sup>الرحلة إلى أفريقيا» ، ص ١٨ ، ويقع ضمن موسوعة مؤلفاته ، الناشر: عالم الفوائد – مكة.

ثالثا: حِفظه من التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه الإعجاز أنه لم يُحفظ كتابٌ من الكتب السماوية كما خُفِظ هذا الكتاب ، وصدق الله ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴿\.

رابعا: حُسْنُ ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام ، تصلح لجميع البشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ، وتشمل جميع ما يصلح العباد في دنياهم وآخرتهم ، في العقيدة والشريعة والآداب والاقتصاد والسياسة وغيرها.

خامسا: صِدقُ الأخبار التي تضمنها ، سواء التي مضت ، والتي تحصل تَبَعاً مع مرور الزمن أثناء تَنَزُّل القرآن ، أو الآيات التي فيها ذكر بعض الأمور المستقبلية ، فأما الأخبار التي مضت فهي كالإخبار عن خلق السماوات والأرض ، وقصة آدم وإبليس ، ثم قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم ، وقصة صاحب الجنتين ، وقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ، وغيرها ، جاءت كل هذه الأخبار على لسان نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وتضمن القرآن كذلك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ، وبيان كتمان أحبار اليهود لها ، حتى تحداهم القرآن بقوله ﴿قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ﴾ ٢.

وأما الأخبار التي نزلت تَبَعًا مع التنزيل فكالآيات التي نزلت لكشف أحوال المنافقين ، والآيات التي فيها إحابة على أسئلة ، كالآيات التي تَصَدَّرها قولُه ﴿ويسألونك﴾ ونحوها.

وأما الأخبار المستقبلية التي وقعت مطابقة لما أخبر فكدخول المسجد الحرام ، وهي في آخر سورة الفتح. وأيضا قوله تعالى ﴿سيُهزم الجمع ويولون الدبر﴾ ، فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر لما نزلت هذه الآية قال: أي جمع يُهزم؟

فلما كان يوم بدر رأيت النبي على يثب في الدرع ويقول ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾.

وفي رواية لابن أبي حاتم: فعرفت تأويلها يومئذ.

وكذلك الآيات التي فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن ، فعجز الناس فعلا ، وكالآيات التي تقرر حفظ الله لكتابه ، كقوله تعالى ﴿إنَا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ ، فوقع الأمر كما أخبر ، فكم من ملحد حاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآيات التي تقرر حصول العزة والكرامة والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله ، فوقع الأمر كما أخبر الله في القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، قال تعالى ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في

ا سورة الحجر: ٩.

<sup>ً</sup> سورة آل عمران: ٩٣ .

٣ سورة القمر: ٤٥.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله شما فشا فيهم الشرك والبدع ، والبعد عن منهج السلف الصالح في العقيدة والشريعة والسلوك ؛ صاروا في ذيل الأمم ، وتسلطت عليهم الأمم الأخرى قرونا من الزمن. ومن دلائل صدق القرآن ؛ ما جاء فيه من ذكر بعض الأمور العلمية ، ثم لما ظهرت الاكتشافات العلمية الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر ، فتكوين الإنسان في بطن أمه تحدثت عنه عدة آيات قرآنية قبل أربعة عشر قرنا ، بينما لم يَهتدِ علماءُ الطب إلى مراحل ذلك التكوين إلا في العقود المتأخرة من هذا الزمان. وبيان ذلك أن القرآن الكريم بين أن حياة الإنسان تمر بأربعة مراحل ، فقال تعالى في مطلع سورة المؤمنون:

(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين \* ثم إنكم بعد ذلك لميتون \* ثم إنكم يوم القيامة تبعثون).

فالمرحلة الأولى هي أصل الخلقة ، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام من طين ، وفي هذا يقول الله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين).

المرحلة الثانية هي مرحلة تكون الإنسان في بطن أمه ، وقد أشار القرآن الكريم إلى المراحل التدريجية لتكون الإنسان في بطن أمه ، وهي خمسة مراحل ؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم فوق العظام. فقوله: (خلقنا النطفة علقة) أي دمًا أحمر.

وبعد أربعين يومًا تتحول العلقة إلى مضغة ، أي قطعة لحم قَدْر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه.

ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها إلى عظام.

ثم تُكسى العظام لحمًا ، ثم يُنشؤه الله خلقًا آخر بنفخ الروح فيه.

فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه.

والشاهد من هذا السَّرد لمراحل خلق الإنسان أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها ، ثم تفاجأ بأنه هذه المراحل مذكورة في القرآن منذ ١٤ قرنا ، فاستدلوا من هذا على أن القرآن كلام الله ، لا يمكن أن يكون الذي أتى به بشر ، فسبحان من بحر بحكمته العقول.

وكذا الأمر بالنسبة لتكوين البحار والجبال وغيرها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن ، وبعد ظهور المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر به القرآن.

ا سورة النور: ٥٥ .

وقد أُلِّفَت في هذا مؤلفات كثيرة ، وأسلم بسبب اكتشاف هذا التطابق عددٌ من علماء الطبيعة ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى البحوث الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، وصدق الله ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا ﴿ .

سادسا: ومن دلائل إعجاز القرآن تنوُّع العلوم التي احتواها ، فعلاوة على أن القرآن الكريم قد علَّم العقيدة الصحيحة غضَّة طرية ، وهدم أساطير الخرافة والتعلق بالمخلوقات ؛ فإنه لم يقتصر على هذا ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغة واللغة الشيءَ الكثير ، بل هو المعيار الأساس لضبط علومِهم.

ووجوه الإعجاز هذه كلها تدل على أن النبي على صادق فيما يُبَلِّعُه عن ربه ، فإنه من المستقر المعلوم عند قومه أنه أُمِّيٌ ، لا يقرأ ولا يكتب ، فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه يُوحى إليه من ربه؟ قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون \* بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بما إلا المبطلون \* .

سابعا: ومن وجوه إعجاز القرآن تأثيره البليغ في النفوس ، سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة ، وصدق الله ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ﴾ ، وقوله ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ ،

وقد تأثر بالقرآن بعض صناديد الكفر من قريش ، ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ، فقد روى ابن جرير في «تفسيره» والحاكم في «مستدركه» واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم ، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.

قال: لم؟

قال: ليعطوكه ، فإنك أتيت محمدا لتَعرِض لما قِبَلَه. <sup>٧</sup>

قال: قد علمت قريش أبي من أكثرها مالا.

قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكرٌ له ، أو أنك كاره له.

ا سورة الإسراء: ٨٩.

٢ سورة العنكبوت: ٤٨ – ٤٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة الحشر: ۲۱ .

<sup>·</sup> سورة الزمر: ٢٣ .

<sup>°</sup> تفسير سورة المدثر ، الآيات ١٨ – ٢٥ .

<sup>.(0. 1/1)</sup> 

أي تعرض نفسك عليه ليعطيك ماV أي تعرض نفسك عليه ليعطيك ما

قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برَجز ولا بقصيدة مني ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لِقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطُلاوة ' ، وأنه لمثمرٌ أعلاه ، مُغدِقٌ ' أسفله ، وإنه ليعلو وما يُعلى ، وإنه لَيَحْطِمُ ما تحته.

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: فدعْني حتى أفكر.

فلما فكَّر قال: هذا سحر يؤثر ، يأثِره عن غيره " ، فنزلت ﴿ ذربي ومن خلقت وحيدا ﴾ أ.

وأخرج ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في «الدلائل» واللفظ له عن الزهري قال: حُدِّثُ أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله وهو يصلي بالليل في بيته ، وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتُوا يستمعون له ، حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض: (لا تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا) ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقال بعود) ، فتعاهدوا على حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقالوا: (لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود) ، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد.

فقال: يا أبا تعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها.

قال الأخنس: وأنا ، والذي حلفت به.

ثم خرج من عنده ، حتى أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان ؛ قالوا: (منا نبي يأتيه الوحي من السماء)! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ، فقام عنه الأحنس بن شريق. انتهى.

ا أي رونقا وحسنا ، وقد تُفتح الطاء. انظر «النهاية».

<sup>ً</sup> الغدق هو الماء الكثير ، وفي التنزيل ﴿لأسقيناهم ماء غدقا﴾ ، والمقصود بالمغدق في الكلام هنا كثرة خيره. انظر «لسان العرب».

۳ أي يرويه عن غيره.

أ سورة المدثر: ١١ .

<sup>°</sup> كتاب «السيرة» ، ص (١٦٩) ، تحقيق محمد حميد الله.

٦ باب جماع أبواب المبعث (٢٠٦/٢).

ولما سمع رجل من الصحابة يقال له جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله على يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ ، وكان جبير يومئذ مشركًا ؛ قال : كاد قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. \

ولما كان القرآن يتصف بهذا التأثير البليغ في النفوس ؛ تعاهد الكفار ألا يستمعوا للقرآن ، قال تعالى عنهم ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ ، وما ذاك إلا لتأثيره في نفوسهم ، وإحساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق.

وقد أثّرَ القرآن في بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعالى عنهم ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدين ﴾ أ.

أما المؤمنون فتأثير القرآن فيهم واضح ، قال تعالى ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾ ، والكلام في هذا يطول ، وهو موجود في مظانه ، ويكفي في هذا ما ذكره حلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» أن جماعةً ماتوا عند سماع آيات من كتاب الله ، وقد أُفردت أسماؤهم في مصنف.

ثامنا: ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم ؛ كونه شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية (أي النفسية) ، فأما الأمراض الحسية فقد حذر القرآن من جملة من المطعومات والمشروبات والسلوكيات على سبيل الوقاية من الأمراض ، ومن ذلك تحريم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وارتكاب الزنا واللواط ، وكذا إتيان النساء في المحيض.

وأما بعد الإصابة بالأمراض ؛ فقد أرشد النبي الله إلى التداوي بقراءة سورة الفاتحة ، وأحبر أنها رقية ، كما أرشد القرآن إلى التداوي بالعسل ، ﴿فيه شفاء للناس﴾ .

وأما الأمراض النفسية ؛ فالقرآن هو أفضل الأدوية لها ، بل إن سبب هذه الأمراض هو البعد عن القرآن ، ﴿ وَمِن تَلْكُ الأَمراض القلق والاكتئاب والسحر والأخلاق الرديئة من طمع وكبر والانجراف وراء الشهوات وغير ذلك ، وذلك أن هذه الأمراض تحصل

ا سورة الطور: ٣٥ - ٣٧ .

أ رواه البخاري مفرقا ، (٤٨٥٣ ، ٢٣٠٤).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سورة فصلت: ٢٦ .

أ سورة المائدة: ٨٣.

<sup>°</sup> سورة الأنفال: ٢.

<sup>·</sup> باب: النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن.

٧ سورة النحل: ٦٩ .

<sup>^</sup> سورة طه: ١٢٤.

نتيجة الخواء الروحي ، وليس للخواء الروحي دواء إلا الرجوع إلى الله تعالى ، وصدق الله ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ ، ﴿ وَنَنزَلُ مِن القرآنِ مَا هُو شَفَاء ورحمة للمؤمنين﴾ ، ﴿ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ ، ﴿ قل هُو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ ؛ . وقد شفى الله بقراءة القرآن الألوف المؤلفة ممن أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسية على مر العصور ،

وقد شفى الله بقراءة القرآن الألوف المؤلفة ممن أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسية على مرِّ العصور ، ولا يزال هذا يُشاهدُ ويُمارسُ ، بل قد صار الاستشفاء بالقرآن مُقرَّرا في بعض العيادات النفسية.

# فائدتان في باب الإيمان بالآيات التي أرسل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

# الفائدة الأولى:

إن من حكمة الله تعالى أن جعل كبريات الآيات على أيدي رسله من جنس ما برز فيه أهل العصر الذي بُعث فيه ذلك الرسول ، ليكون ذلك أبلغ في الحجة والإقناع بأن ذلك الرسول مرسل من عند الله حقا ، ففي عصر موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه بالسحر ، فكانت آية موسى من جنس ما اشتهروا فيه وزادت عليه ، بأن كانت حقيقة لا خيالاً.

وفي عصر عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقياً إلى حد كبير ، فجاءت آيته من جنس ما برزوا فيه وزيادة ، بأن جعل الله على يده الشفاء من أمراض لا يستطيع قومه علاجها وهي العمى والبرص ، بل وإحياء الموتى، كلها بإذن الله تعالى.

وكذلك الأمر بالنسبة لنبينا محمد ﷺ، فقد ترقى الناس في عصره في جانب الفصاحة ، فكُتبت المعلقات الفصيحة ونُظمت القوافي البليغة ، فجاء القرآن معجزاً لهم أن يأتوا بمثله ، ثم أعجزهم أن يأتوا بسورة مثله ، فلم يستطيعوا ذلك ولا بآية واحدة.

# قال الإمام ابن كثير رحمه الله:

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السنّحر وتعظيم السّحرة ، فبعثه الله بمعجزة بحرت الأبصار وحيّرت كل سحّار ، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام ، وصاروا من عباد الله الأبرار.

وأما عيسى عليه السلام فبُعِث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد ، أو على مداواة الأكْمه والأبرص ، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟

ا سورة الرعد: ٢٨ .

٢ سورة الإسراء: ٨٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة يونس: ۵۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة فصلت: ٤٤ .

وكذلك محمد على بعثه الله في زمان الفصحاء والبُلغاء ونحارير الشعراء ، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل ، فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، أو بعَشْر سُور من مثله ، أو بسورة من مثله ؛ لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا.

انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. "

#### الفائدة الثانية:

إن من حكمة الله تعالى أن جعل معجزة القرآن خالدة ، أما معجزات النبي الأجرى وكذلك معجزات الأنبياء قبله فقد انقرضت ، وقد أشار النبي الله الله على الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله على قال: ما مِن الأنبياء من نبي إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أُوتيت وحيا أوحى الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أقلل النووي رحمه الله في كتابه شرح الحديث ما محصّله أن كل نبي قد أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء ، أما معجزة القرآن فلم يُعط أحد مثله ، فلهذا كان أكثر الأنبياء تابعا. وقيل: معناه إن معجزات الأنبياء قد انقرضت بمرور أعصارهم ولم يُشاهدها إلا من حضرها ، أما معجزة

ا نحارير جمع نحرير ، وهو الحاذق الماهر العاقل المحرب. انظر «لسان العرب» ، مادة (نحر).

نبينا فخالدة ، فلهذا كان أكثرهم تابعا. انتهي. °

أ الظهير هو المعين. انظر «لسان العرب» ، مادة (ظهر).

<sup>&</sup>quot;«تفسير القرآن العظيم» ، سورة آل عمران ، الآية ٤٩ ، وللقرطبي كلام مثله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن» ، حاتمة باب: (وإنما كان الذي (نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها) ، وكذا ابن حجر في «فتح الباري» (٢٢/٨) ، شرح حديث: (وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي).

أ رواه مسلم (۱۵۲).

<sup>°</sup> وانظر ما قاله العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله (المتوفى عام ١٣٦٧ هـ) في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» ، ص

# فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل

اعلم رحمك الله أنه كما أن الإيمان بالرسل لا يتحقق إلا بأمور ؛ فإن الإيمان بهم ينتقض بأمور:

الأول: تكذيبهم ، أي تكذيب أنهم رسل من عند الله وإن كان التكذيب متعلق برسول واحد ، لأن الإيمان بواحد منهم يقتضي التكذيب بالجميع ، والتكذيب بواحد منهم يقتضي التكذيب بالجميع ، وهذا الناقض حاصل في جميع الأمم من عهد نوح إلى قيام الساعة.

الثاني: تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة ، فلو أن رجلا زعم أنه آمن بما جاء به النبي ، ولكنه لم يؤمن بأنه خاتم الأنبياء ؛ فهذا في الحقيقة لا يعتبر مؤمنا بالنبي ، لأن الإيمان بالنبي يقتضي الإيمان بما جاء به وعدم تكذيبه في شيء منه ولو كان شيئا واحدا. \

الثالث: عدم الانقياد لشريعتهم ، فلو أن رجلا زعم أنه آمن بأن محمد على مرسل من ربه ، ولكنه أبي العمل بشريعته ، فإن هذا الرجل لا يُعد مؤمنا حتى ينقاد لشريعته ، فإن دليل الإيمان العمل ، ولهذا فإن أبا طالب عم النبي على لا يُعتبر مسلما مع كونه آمن بأن ابن أخيه رسول من عند الله حقا ، وما ذاك إلا لأنه أبي الانقياد لشريعته تقليدا لقومه ولئلا يُعيره الناس بترك دين الآباء والأجداد.

الرابع: إيذائهم ، بسبهم أو الاستهزاء بهم أو التعدي عليهم في حياتهم ، وهذا الفعل كفر ، قال تعالى الرابع: إيذائهم ، بسبهم أو الاستهزئون \* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ".

الخامس: الغلو فيهم ، أي تعظيمهم فوق الحد الشرعي ، بصرف شيء من العبادات لهم ، كدعائهم والسحود لهم والطواف بقبورهم والذبح لهم ، أو وصفهم بشيء من صفات الرب عز وجل ، كادعاء أنهم يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون ، ونحو ذلك ، فهذه كله شرك في العبادة وفي أسماء الله وصفاته.

#### تنسه

الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الانحراف ، سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا بأنبياء ، وهو الذي أدى بكثير من الأمم إلى الوقوع في الشرك ، بدءا من أمة نوح إلى أمة محمد في ، فقد كان منشؤ الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين ، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى في سورة نوح ﴿وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان

ل يراجع للفائدة كتاب «المتنبئون في الإسلام وخطرهم على الفكر والمجتمع» ، د. غالب بن علي عواجي ، الناشر: دار النصيحة – المدينة.

٢ سورة التوبة: ٦٥ – ٦٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> أي ماتوا.

إلى قومهم أن انصِبوا إلى مجالِسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم عُبدت. "

وروى ابن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا: كانوا قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بحم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بحم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوّروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليس ، فقال: إنما كانوا يعبدونهم ، وبحم يُسقون المطر ، فعبدوهم. أ

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء ° قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. آ

وبعد نشوء الشرك وعبادة الأصنام في قوم نوح تتابع الناس على ذلك وانتشر بينهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ  $^{\prime}$  ، أما وُد فكانت لكلب بدومة الجندل  $^{\prime}$  ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لجمير لآل ذي الكلاع.  $^{\circ}$ 

وقال قتادة: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ، ثم اتخذها العرب بعد ذلك. ' ا

وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في «زاد المعاد» أن غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. ١١

وقد نهى الله أهل الكتاب من قبلنا عن الغلو عموما ، في الأنبياء وفي سائر أمور الدين ، فلم يستجيبوا فضلُّوا وأضلُّوا ، قال تعالى ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ١٠٠٠.

ا أي اصنعوا أنصابا ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تنصب في الجالس ليراها الناس فيقتدوا بحم في أفعالهم! وهكذا دخل عليهم الشيطان.

أي تحول من حال إلى حال. انظر «النهاية». قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ.

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (٤٩٢٠).

<sup>\* «</sup>تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح: ٢٤ .

<sup>°</sup> أي ودًّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.

<sup>&</sup>quot; «إغاثة اللهفان» ، (١٨٤/١) ، تحقيق محمد حامد الفقى.

أي بعد ذلك الزمان ، كما سيأتي في كلامه.  $^{
m V}$ 

<sup>^</sup> موضع في شمال جزيرة العرب.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> رواه البخاري (٤٩٢٠).

 $<sup>^{1}</sup>$  «تفسیر ابن جریر» ، تفسیر سورة نوح: ۲۶ .

<sup>(</sup>زاد المعاد» (٤٥٨/٣) ، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.  $^{11}$ 

۱۲ سورة المائدة: ۷۷ .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا بُحاوزوا الحد في اتباع الحق ، ولا تُطروا من أُمرتم بتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية ، كما صنعتم في المسيح ، وهو نبي من الأنبياء ، فجعلتموه إلها من دون الله ، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شيوخ الضلال ، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً. انتهى كلامه.

وقال رحمه الله في تفسير آية النساء ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء ، وهذا كثير في النصارى ، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله ، يعبدونه كما يعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه ، فادعوا فيهم العصمة ، واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً ، أو ضلالاً أو رشاداً ، أو صحيحاً أو كذباً ، ولهذا قال الله تعلى ﴿اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ .

ثم ساق حدیث عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله الله قال: لا تطروني كما أطرت النصاری عیسی ابن مریم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله. " انتهی.

# فصل في ثمرات الإيمان بالرسل على

الإيمان بالرسل له ثمرات جليلة ، منها:

الأولى: العلم برحمه الله تعالى وعنايته بعباده ، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ، ويُبينوا لهم كيف يعبدون الله ، لأن العقل البشري لا يستطيع معرفة ذلك بنفسه.

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم ، لأنهم رسل الله تعالى ، ولأنهم قاموا بعبادته ، وتبليغ رسالته ، والنصح لعباده ، وجاهدوا في سبيل ذلك.

الرابعة: الهداية إلى الدين الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالعمل بما أمرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الشرائع المنزلة.

ا الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح.

٢ سورة التوبة: ٣١ .

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (٣٤٤٥) واللفظ له ، وأحمد (٥٥/١) ، والدارمي (٢٧٨٧).

<sup>\*</sup> هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٩ .

الخامسة: الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما جاؤوا به من عبادات ، وسؤالهم عما أشكل من أمور الدين في حياتهم ، والرجوع إلى ورثتهم — وهم العلماء – بعد مماتهم ، كما قال تعالى ﴿أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ ، وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ .

# فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل "

وقد كذَّب المعاندون رُسُلَهم ، زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر ، وقد ذكر الله تعالى هذا الزَّعم وأبطله بقوله ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رسولا \* قُل الزَّعم وأبطله بقوله ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رسولا \* قُل لوّ كَانَ فِي الأَرْضِ ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنزلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلكًا رَسُولاً ﴾ ، فأبطل الله تعالى هذا الزَّعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرًا من جنسهم ، لأنه مُرسل إلى أهل الأرض ، وهم بشر ، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزَّل الله عليهم من السماء ملكًا رسولا ، ليكون مثلهم.

ا سورة الأنعام: ٩٠ .

<sup>ً</sup> سورة النساء: ٨٠ .

<sup>&</sup>quot; هذا الفصل منقول من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ٩٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> سورة الإسراء: ٩٥ – ٩٥ .

# الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخِر هو يوم القيامة ، وهو اليوم الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء ، والبعث هو الإخراج ، أي إخراج الناس من قبورهم ، وسمي اليوم الآخِر بذلك لأنه لا يوم بعده ، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم.

وأما يوم القيامة فسمي بذلك لأن الناس تقوم فيه لله جل وعلا ، كما قال تعالى ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَئُكُ أَهُم مبعوثون \* ليوم عظيم \* يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ '.

# فصل في بيان ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بستة أمور ، نذكرها على سبيل السَّرد ثم نفصل الكلام في كل واحدة منها:

الأول: النَّفخ في الصُّور

الثاني: بعث الخلائق

الثالث: حدوث علامات الساعة الكبرى الأخرى

الرابع: حشر الناس في أرض المحشر

الخامس: الحساب والجزاء

السادس: دخول الجنة والنار

a +

١ سورة المطففين: ٤ - ٦ .

#### تفصيل

الأول: النَّفخ في الصُّور ، وهو أول علامات الساعة الكبرى ، وبه يكون الإيذان بيوم القيامة ، والصُّور قَرنٌ ينفُخُ فيه ملكُ الصُّورِ نفختين ، ففي الأولى يُصعقُ الخلائق كلهم ويموتون ، دليلها قوله تعالى ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق﴾ ، أي: ما لها من إفاقة ورجوع للدنيا.

ثم يُنفخ في الصور النفخة الثانية فيقومون من قبورهم ، كما دل على ذلك قول الله تعالى ﴿فَإِنَّمَا هِي رَجْرة واحدة فإذا هم ينظرون ﴾ .

فبالنفخة الأولى يموت الأحياء ، وبالنفخة الثانية يحيى الأموات ، وإلى النفختين أشار الحق تبارك وتعالى بقوله ﴿يوم ترجف الراجفة \* تتبعها الرادفة﴾ ، فالراجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي النفخة الثانية ، سميت بذلك لأنها تردُف النفخة الأولى وتتلوها ، وبينهما أربعون سنة .

الثاني: البعث ، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية ، والبعث حق ثابت ، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ ثبُعَثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعُبُونَ ﴾ ثبُعُبُونَ ﴾ ثبُعْدُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعثُونَ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعُنُ سُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونَ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُ سُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ ثبُعُنُونُ ﴾ أبُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ المُعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُونُ الْعُنُ

والدليل من السنة على ثبوت البعث قول النبي على: ... فيُنزِلُ الله من السماء ماء فينبُتون كما ينبُت البقل ، ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عَجْبُ الذنب ، ومنه يُرَكَّب الخلق يوم القيامة. آ

فعندئذ يقوم الناس لرب العالمين ، حفاةً غير منتعلين ، عراةً غير مستترين ، غُرلاً غير مختتنين ، بُهماً ، أي ليس بهم شيءٌ من العاهات التي تكون في الدنيا كالعرج والعمى ونحوها ، قال الله تعالى ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ٢.

وبموجَب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت البعث.

والحكمة تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ماكلَّفهم به على ألسنة رسله ، قال الله تعالى ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ ^.

۱ سورة ص: ۱۵ .

٢ سورة الصافات: ١٩.

<sup>ً</sup> سورة النازعات: ٩ - ١٠ .

أ انظر «صحيح البخاري» (٤٨١٤) ومسلم (٢٩٥٥).

<sup>°</sup> سورة المؤمنون: ١٦-١٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> جزءِ من حديث رواه البخاري (٤٩٣٥).

٧ سورة الأنبياء: ١٠٤.

<sup>^</sup> سورة المؤمنون: ١١٥.

الثالث: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر حدوث علامات الساعة الكبرى غير النفخ في الصور وبعث الخلائق ، ومن ذلك زلزلة الأرض ، فإنه مما يكون من الأهوال يوم القيامة حدوث زلزال حسي للأرض كما في قوله تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها ﴾ ، وقوله ﴿إذا رجت الأرض رجا ﴾ .

ومن علامات الساعة الكبرى تَشقُّق السماء كما قال تعالى ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدِّهان ﴾ ، أي تكون كالجلد الأحمر ، لأن الوردة حمراء ، والدهان هو الجلد.

وفي آية أخرى شبّه الله السماء في ذلك اليوم بالمُهل في قوله ﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾ ، أي الشيء الذائب.

وفي ذلك اليوم تُطحن الجبال طحنا فتتفتت حتى تكون كالرمل المتهايل أو الصوف المنفوش ، كلا الوصفين متقارب ، فأما طحن الجبال فمذكور في قوله تعالى ﴿وبُسَّت الجبال بسا﴾ ، وأما تفتتها فمذكور في قوله تعالى ﴿وبُسَّت الجبال كثيبا مهيلا﴾ .

وفي ذلك اليوم تُسيَّر الجبال عن أماكنها حتى تُرى كالسَّراب ، قال تعالى ﴿وسُيرت الجبال فكانت سرابا﴾ ، وقال تعالى ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ .

ومن علامات الساعة الكبرى تكوير الشمس ، قال تعالى ﴿إذا الشمس كورت ﴾ ، وتكوير الشمس هو لَغُها فتكون كالعمامة ، ثم تُرمى فيذهب ضوؤها. ^

ومن علامات الساعة الكبرى انكِدار النجوم ، أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء ، قال تعالى هوإذا النجوم انكدرت.

ومن علاماتها تسجير البحار نارا ، قال تعالى ﴿وإذا البحار سحرت ﴾ ، فسبحان من بيده القدرة على قلب قوانين الطبيعة إلى خلافها بأمره الكوني القدري ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾.

ا سورة الواقعة: ٤.

٢ سورة الرحمان: ٣٧ .

<sup>ً</sup> سورة المعارج: ∧ .

أ سورة الواقعة: ٥ .

<sup>°</sup> سورة المزمل: ١٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سورة النبأ: ٢٠ .

۷ سورة النمل: ۸۸ .

أنظر تفسير ابن جرير رحمه الله للآية.

الرابع: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر حشر الناس إلى أرض المحشر ، والحشر هو سَوقٌ الخلائق بعد بعثهم من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر ، ودليل الحشر قوله تعالى ﴿وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ﴿ ، وقوله تعالى ﴿ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ﴾ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي ينظ يخطب فقال: يا أيها الناس ، إنكم تُحشرون إلى الله حفاة عراة خُرْلاً.

فيُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ، عفراء ، ليس فيها مَعْلَمٌ الأحدِ ، يُسمِعُهم الداعي ويَنفُذُهُم البصر ، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه. ٩

وفي ذلك اليوم يُحشر الإنس والجن والملائكة والبهائم ، فأما حشر الإنس والجن فدليله عموم الآية المتقدمة ، وأما حشر البهائم فدليله قوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربحم يحشرون أن ، وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش حُشرت ﴾ ' '.

وأما دليل حشر الملائكة فدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ ١ ، فالملائكة يُحشرون يوم القيامة بين يدي الرب صفوفا ، ولكنهم لا يحاسبون ، لكونهم مفطورين على القيام بما أمرهم الله تعالى به وعدم عصيانه ، كما وصفهم الله تعالى بقوله ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ١٣٠٠.

وبعد الحشر العام الذي يجتمع فيه الناس في أرض المحشر يكون الحشر الخاص ، والذي يُحشر فيه المكذبون للرسل لأجل توبيخِهِم ، دل على ذلك قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يُوزعون \* حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بما علما أمَّاذا كنتم تعملون ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ا سورة المؤمنون: ٧٩ .

٢ سورة النبأ: ١٨.

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (٦٥٢٦) ، ومسلم (٢٨٦٠).

أ عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع. انظر «النهاية».

<sup>°</sup> معلم أي علامة ، كعلامات الطريق ونحوه ، وقيل: المعلم الأثر. انظر «النهاية» لابن الأثير رحمه الله.

أ انظر البخاري (٢٥٢١) ومسلم (٢٧٩٠) ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

<sup>&</sup>lt;sup>٧</sup> أي أنه إذا دعاهم داع فإنحم يسمعونه كلهم لأن الرض ليس فيها ما يمنع نفوذ الصوت من جدار ونحوه.

<sup>^</sup> أي أن البصر يبلغ أولِّم وآخرهم لاستواء الأرض وعدم تَكَوُّوها. انظر «فتح الباري» شرح حديث (٤٧١٢).

۹ برقم (۳۳۲۱).

۱۰ سورة الأنعام: ۳۸ .

۱۱ سورة التكوير: ٥.

۱۲ سورة الفجر: ۲۲ .

۱۳ سورة التحريم: ٦.

 $<sup>^{14}</sup>$  سورة النمل:  $^{8}$   $^{8}$  .  $^{8}$ 

فالحشر الأول عام للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاني خاص للمكذبين للرسل لتوبيخهم أمام الناس كلهم ، ومعنى يُوزعون أي يُحبس أولهم على آخرهم ليجتمعون ثم يُساقون إلى النار .

ومما يحصل في أرض المحشر أربعة أمور:

1. فزع الناس ، ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إِن زِلزِلة الساعة شيء عظيم \* يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾.

وليس المقصود بالزلزلة في هذه الآية الزلزلة الحسية للأرض ، وإنما المقصود هنا شدة هول يوم القيامة كما قال تعالى واصفا يوم الأحزاب همنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداله ". أ

وأما الزلزال الحسي للأرض يوم القيامة فثابت في قوله تعالى ﴿إِذَا زَلزَلْتَ الأَرْضَ زَلزَالِها ﴾ ، وقوله ﴿إِذَا رجت الأَرض رجا ﴾ °.

ومن شدة ذلك اليوم وعظيم كُربه ؛ فإن فهوم الناس تضطرب وتطيش في تحديد مدة لبثهم في الدنيا ، فمنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ﴿ ، وفي آية أخرى يقول الحق عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ﴾ .

ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله ؛ يذهل الناس بعضهم عن بعض ، قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من أحيه \* وأمه وأبيه \* وصاحبته وبنيه \* لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ .

انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ، سورة النمل ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ﴾.

أ قاله ابن جرير في تفسير الآية.

<sup>&</sup>quot; سورة الأحزاب: ١١.

<sup>·</sup> انظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في خاتمة تفسير قوله تعالى من سورة الحج ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ... الآية.

<sup>°</sup> سورة الواقعة: ٤.

٦ سورة طله: ١٠٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> سورة المؤمنون: ۱۱۳ .

<sup>^</sup> سورة الروم: ٥٥ .

٩ سورة عبس: ٢٤ – ٢٧ .

#### تنبيه

والذين يُصيبهم الفزع يوم القيامة هم أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنين ، أما المؤمنين الكُمَّل فلا ، قال تعالى ﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا ﴿ ، قال الشنقيطي رحمه الله ما محصَّلُه أن هذا يدل بمفهومه على أنه يسير على المؤمنين. ٢

قلت: أي المؤمنين الكُمَّل ، الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم الله ، فإن من خاف الله في الدنيا أمَّنه في الآخرة ، قال تعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿لا يحزنهم الفزع الأخرة ، قال تعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة﴾ ، وقوله تعالى ﴿أفمن يُلقى في النار خير أمَّن يأتي آمنا يوم القيامة ﴾ .

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أصحاب الجنة يومئذ حير مستقرا وأحسن مقيلا  $^{\Gamma}$ : كان الحساب من ذلك في أوَّله  $^{V}$ ، وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة  $^{\Lambda}$ ، وقرأ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا  $^{\Lambda}$ .

٢. ومما يكون في أرض المحشر دُنُو الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار مِيل ، قيل مِيل المِحكمة ، وقيل ميل المسافة ، وسواء هذا أو ذاك فالشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوس. "

فإن قيل: إن الجسم البشري لا يُطيق ذلك!

فالجواب أن الأحسام يوم القيامة تبعث على غير الصفة التي هي عليها في الدنيا ، بل تُبعث بعثا يتناسب مع مواقف القيامة ، فالكافر – مثلا – يكون ضِرسُهُ كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الكافر يوم القيامة

ا سورة الفرقان: ٢٦ .

أ انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ، سورة الفرقان ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا﴾.

<sup>&</sup>quot; سورة الأنبياء: ١٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>ئ</sup> سورة النمل: ٨٩ .

<sup>°</sup> سورة فصلت: ٤٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> سورة الفرقان: ٢٤ .

أي في أول يوم القيامة.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> أي صاروا وقت القيلولة في منازلهم بالجنة.

٩ انظر صحيح مسلم (٢٨٦٤).

مثل أُحُد ، وعرضُ جِلدِهِ سبعون ذراعا ، وفَخِذُهُ مثل وَرِقان ' ، ومقعده من النار مثل ما بينِي وبين الرَّبْذَة '. "

فالخلاصة أن الله تعالى بقدرته يبعث الناس يوم القيامة على خِلقةٍ تتناسب مع الشدائد التي تحصل في ذلك اليوم ، نسأل الله النجاة والعافية.

فإن قيل: هل يَسلمُ أحد من الشمس؟

فالجواب نعم ، هناك أصناف من الناس يَقيهُمُ الله شمس ذلك اليوم ، منهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله ، وهو ظِلُّ يَخلُقه الله عز وجل ، فيتَّقي به أصناف من الناس شمس ذلك اليوم ، جعلنا الله منهم ، وهم إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل قلبه معلَّق بالمسجد ، إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: (إني أخاف الله) ، ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.

وقد نظم السبعة الذين يظلهم الله في ظله العلامة أبو شامة ، عبد الرحمٰن بن إسماعيل فقال:

وقال النبي المصطفى إنَّ سبعةً ... يُظلُّهم الله الكريم بظلهِ

محبٌّ عفيفٌ ناشئٌ متصدقٌ ... وباكٍ مصلِّ والإمامُ بعدلهِ °

٣. ومما يكون في أرض المحشر ورود الناس على حوض النبي الذي في أرض المحشر ، فيشرب منه المؤمنون المستقيمون على الشريعة ، ويُذاد عنه صنفان من الناس:

الأول من ارتدوا عن الإسلام ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي ﷺ ، ومن ارتد أيضا ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة.

والصنف الثاني هم أهل البدَع ، فإنهم يُذادُون - أي يُطردون - عن الحوض كما تُذاد الغريبة من الإبل. آ

ل ورقان جبل بين المدينة ومكة. انظر «النهاية».

<sup>ً</sup> الرِّبَدَة قرية قرب المدينة. انظر «النهاية».

<sup>&</sup>quot; رواه أحمد (٣٢٨/٢) ، وحسن إسناده محققو «المسند» ، (٣٦٦/٤) ، وهو عند البخاري (٢٥٥١) ومسلم (٢٨٥٢) عن أبي هريرة أيضا بلفظ أخصر من هذا ، وفيه أن عرض جلده مسيرة ثلاثة أيام.

<sup>·</sup> روى هذا الحديث البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والظل ليس محصورا في السبعة ، فهناك أصناف أُخر من الناس يقيهم الله حر ذلك اليوم ويُظِلهم تحت ظله بسبب أعمال صالحة قاموا بها ، وقد جاء ذلك في أحاديث مجعها ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في شرح الحديث ، وانظر للاستزادة كتاب «سطوع الهلال في الخصال الموجبة للظلال» ، لإبراهيم بن عبد الله الحازمي ، الناشر: دار الشريف – الرياض.

<sup>°</sup> نقله ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في شرح الحديث المتقدم.

آ انظر «صحیح مسلم» (۲۳۰۲).

وهذا الحوض يَصُبُّ فيه مِيزابان من نَهَر الكوثر الذي بالجنة ، ومعنى الكوثر الخير الكثير ، وطول الحوض مسيرة شهر ، فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ، ماؤه أشد بياضا من اللبن ، ورائحته أطيب من المسك ، ومذاقه أحلى من العسل ، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا ، يصب فيه ميزابان من الجنة ، أحدهما من ذهب ، والآخر من فضة ، عرضه مثل طوله ، كما بين صنعاء والمدينة. قلت: وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشديد الحر ، الطويل الوقوف ، فمن أراد أن يشرب من حوض النبي على القيامة فليُكثر الشرب من شريعته في الدنيا.

وحوض النبي ﷺ موجودٌ الآن ،كما قال النبي ﷺ : وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. '

ولكل نبي حوض ، وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده ، ليشرب المؤمنون المتبعون للأنبياء السابقين. ع. ومما يكون في أرض المحشر الشفاعة العظمى ، حيث إن الناس يوم القيامة يطول بحم الموقف ، مؤمنهم وكافرهم ، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربحم لبدء الحساب ، ليرى كل سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء الحمسة ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، ثم يُحيلهم عيسى إلى محمد في ، فيذهبون إليه فيقول: (أنا لها) ، فيسجد تحت العرش ما شاء الله أن يسجد ، ثم يَفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يَفْتَحهُ على أحد قبله ، ثم يُقال له: (ارفع محمد ، وقُل يُسمع ، واشفع تُشفّع ، وسَل تُعطَ) ، فيشفع لأهل الموقف عند الله لبدء الحساب فيقبل الله شفاعته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، من لدن آدم إلى قيام الساعة. "

ولِعِظَم شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمى ، وهي أوَّل الشفاعات التي تكون يوم القيامة.

الميزاب ويسمى أيضا بالمرزاب ، وهو المحرى الذي يُعد ليسيل منه الماء من موضع عال ، كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر «تاج العروس».

قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم (١٨٣): أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح الهاء وإسكانحا ، والفتح أجود ، وبه جاء
 القرآن العزيز.

<sup>ً</sup> انظر الأخبار الواردة في الحوض في «صحيح البخاري» ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، وكذلك «صحيح مسلم» ، كتاب الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته.

أ رواه البخاري (٢٥٩٠) ومسلم (٢٢٩٦) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

<sup>°</sup> رواه الترمذي (٢٤٤٣) عن سمرة رضى الله عنه ، وصححه الألباني كما في «الصحيحة» (١٥٨٩).

آ أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما ، انظر «صحيح البخاري» (٤٤٧٦ ، ٤٤٧٦ ، ٢٥٦٥ ، ٢٥٦٥ ، ٢٥٦٠ ، ٧٤٤٠ ، ٧٤٤٠ ، ٢٥٦٥ ) ، و «صحيح مسلم» (١٩٣ - ١٩٥) عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحذيفة ، رضى الله عنهم.

وللنبي الكلام على الكلام على عاصة به وبعضها مشتركة مع غيره ، وسيأتي الكلام عليها بعد الكلام على دخول أهل الكبائر من المؤمنين للنار مراعاة للترتيب الزمني ، لأن تلك الشفاعات تكون بعد دخول الناس الجنة والنار.

وهنا انتهى الكلام عما يكون في موقف الحشر.

الخامس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ؛ الحساب والجزاء ، والدليل على ثبوتهما قول الله تعالى ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ مَن جَاء بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِمًا وَمَن جَاء بِالنَّسَيَّةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلاَ يُخْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا كِمَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ آ.

والحساب والجزاء هو مقتضى الحكمة ، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على العباد قبول ما جاؤوا به ، والعمل بما يجب العمل به ، وأوجب قتال المعارضين له ، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم ، فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا التشريع من العبثِ الذي يُنزَّه الرب الحكيم عنه.

وفي ذلك اليوم توزن أعمال الناس بموازين لإظهار عدل الله في الناس ، قال تعالى ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بما وكفى بنا حاسبين ﴾ أ.

والناس إذا دُعوا إلى حسابهم جثوا على ركبهم مما أصابهم من الهم ، قال تعالى في سورة الجاثية ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تُدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون \* هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ ٥.

#### فصل

وأول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صلاتُهُ ، فإن صَلحت صَلَحَ سائرُ عمله ، وإن فسدت فَسد سائهُ عمله. "

السورة الغاشية: ٢٥ - ٢٦ .

<sup>ً</sup> سورة الأنعام: ١٦٠ .

<sup>&</sup>quot; سورة الأنبياء: ٤٧ .

أ سورة الأنبياء: ٤٧ .

<sup>°</sup> سورة الجاثية: ٢٨ – ٢٩ .

آ رواه الطبراني في الأوسط (١٨٨٠) ، ( الناشر: دار الحديث - القاهرة) ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في «الصحيحة» (١٣٥٨).

وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات ، فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده ، قال تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون \* حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون \* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ﴿ ".

وقال الحسن البصري في قول الله تعالى ﴿كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا﴾ : يا ابن آدم ، أَنصَفَك من خَلقك ، جَعَلَكَ حسيبَ نفسِك. °

قال ابن كثير في تفسيره: هذا من حُسن كلام الحسن رحمه الله.

وروى ابن حرير الطبري في «تفسيره» عن قتادة في قول الله تعالى ﴿ كَفَى بنفسك اليوم عليك حسيبا ﴾: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا.

وفي ذلك اليوم يُستثنى من الحساب سبعون ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب - جعلنا الله منهم - وهم المؤمنون الكُمَّل ، الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ، وسارَعوا في الخيرات ، وتركوا المحرمات والمكروهات ، وقد جاء ذكرهم وصفتهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين. أ

وقد جاء في حديث آخر ما يدل على أن المشمولين بهذا الفضل أكثر من هذا العدد ، فعن أبي أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله عنه الله عنه ، أن رسول الله عنه الله عنه ، أن رسول الله عنه ، وعدني ربي أن يُدخِل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألف سبعون ألفا ، وثلاث حثيات من حثياته. \

اللهم اجعلنا منهم ، آمين.

<sup>&#</sup>x27; رواه البخاري (٦٥٣٣) ومسلم (١٦٧٨) عن ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة فصلت: ۱۹ – ۲۱ .

انظر صحيح مسلم (٢٩٦٨).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة الإسراء: ١٤.

<sup>°</sup> رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٥٦٣).

أ انظر صحيح البخاري (٦٥٤١) ، ومسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) وأحمد (٢٧١/١).

أخرجه الترمذي واللفظ له (٢٤٣٧) ، وابن ماجه (٢٨٦) وأحمد (٥/٥٥) وابن أبي عاصم في السنة (٥٨٩) والطبراني في «الكبير»
 (٧٦٢٠ ، ٧٦٦٥ ، ٧٦٢٧) عن أبي أمامة رضى الله عنه ، وصحح إسناده الألباني رحمه الله كما في «الصحيحة» (٩٠٩).

والحساب يشمل الجن والإنس ، فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ، وهم مكلَّفون ، قال تعالى ﴿قال الدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾ ، وقال في حور الجنة ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾ ، فدلت الآية على أن في الجنة جِنَّا ، دخلوها كما دخلها الإنس لما استجابوا لرسلهم.

وفي ذلك اليوم يَقتَصُّ الله من البهائم بعضها لبعض ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: لتؤدَّنَ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يُقاد ً للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أ

أي يُقتص للشاة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها ، فسبحان من أبمر بعدله وحكمته العقول.

وهنا انتهى الكلام على موقف الحساب والجزاء.

السادس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار ، وأنهما المآل الأبدي للخلق ، فالحنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين ، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به ، وقاموا بطاعة الله ورسوله ، مخلصين لله متبعين لرسوله ، فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خَطَرَ على قلب بشر ، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا الْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ \* ، وقال تعالى ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* .

والجنة مئة درجة ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي و قال: الجنة مئة درجة ، ما بين كل درجتين مسيرة مئة عام ، وقال عفان  $^{\vee}$ : كما بين السماء إلى الأرض – ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تخرج الأنحار الأربعة  $^{\wedge}$  ، والعرش من فوقها ، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.  $^{\circ}$ 

المورة الأعراف: ٣٨.

٢ سورة الرحمان: ٧٤.

<sup>&</sup>quot; يُقاد للشاة أي يُقتص لها. انظر «النهاية».

أ رواه مسلم (۲۵۸۲).

<sup>°</sup> سورة البينة: ٧ - ٨ .

٦ سورة السجدة: ١٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> أحد رواة الحديث.

<sup>^</sup> أنهار الجنة أربعة أجناس: الماء واللبن والخمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرها في قوله تعالى في سورة محمد ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ﴾.

<sup>°</sup> رواه أحمد (٣١٦/٥) ، وصحح إسناده محققو «المسند».

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لصنفين من الناس ؛ عصاة المؤمنين ، والكافرين ، فيها من أنواع العذاب والنَّكال ما لا يخطر على البال ، قال الله تعالى ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِمِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوة بِغْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا ﴾ ، وقال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمْ سَعِيرًا \* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لاَّ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا \* يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ .

فالكافرون يبقون في النار إلى أبد ، وأما عُصاة المؤمنين فيعذبون فيها إلى أمد ، يُعذّبون فيها بقدر ذنوبهم التي وقعوا فيها ، كخطايا اللسان ، أو الفرج ، أو قطيعة الرحم ، أو السماع المحرم ، أو السنطود ، وفي هذا تشريف لعبادة المحرم ، أو أكل مال محرم ونحو ذلك ، غير أن النار لا تمس أعضاء السجود ، وفي هذا تشريف لعبادة الصلاة ، فمنهم من يعذب في النار إلى قدمه ، ومنهم من يغيب إلى أنصاف ساقيه ، فإذا تم استحقاقهم من النار فإنهم يُخرجون منها وقد امتُجشوا "، فيُلقّونَ في نَهَرٍ بأفواهِ الجنة في يقال له ماء ، فينبتون كما تنبُتُ الحِبَّة في حميل السّيل ، أي جانبه. "

فإذا طُهِّرَ عصاةُ المؤمنين من ذنوبهم أُخرِجوا إلى الجنة.

# فصل في صفة النار

وجهنم عظيمة البنيان ، فظيعة المنظر ، شديدة الحر ، فأما عِظَم بنيانها فمستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يَحرُّونها. ^

وأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول الله تعالى ﴿إنها لترمي بشرر كالقصر﴾ ، فحجم الشرارة كحجم القصر العظيم ، فكيف بجوفها؟!

وأما شدة حرها فيدل له قول النبي الله : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله ، إن كانت لكافية.

<sup>&#</sup>x27; سورة الكهف: ٢٩ ، وللفائدة فمعني سُرادقها أي جدارها ، وقيل غير ذلك. انظر معني الآية في «تفسير الطبري».

٢ سورة الأحزاب: ٦٦ - ٦٦ .

<sup>ً</sup> أي احترقوا ، والمَحْش احتراق الجلد وظهور العظم. انظر «النهاية».

<sup>·</sup> أفواه جمع فُوَّهة ، وأفواه الجنة أي أوائلها. قاله النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم (١٨٣).

<sup>°</sup> الحِبَّة - بكسر الحاء - بزور البقول وحب الرياحين ، بخلاف الحبة - بفتح الحاء - فهي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر «النهاية».

آ انظر «صحيح البخاري» (٧٤٣٧ ، ٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

الزِّمام هو الحبل الذي تُربط فيه الناقة ونحوها مما يُقاد. انظر «لسان العرب».

<sup>^</sup> انظر «صحیح مسلم» (۲۸٤۲).

قال: فُضِّلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. ا

ولجهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس ، قال تعالى ﴿وَإِن جَهْنُم لمُوعِدُهُم أَجْمِعِين \* لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾ ٢.

#### فصل

وطعام أهل النار يختلف بحسبهم ، إذ أهل النار يتفاوت عذابهم فيها بحسب سيئاتهم كمًّا وكيفًا ، فمِن أهل النار من طعامه الغِسلين ، قال تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾ ، والغسلين هو ما يسيل من صديد أهل النار من غُسالة القروح ، ومنهم من طعامه الضَّريع ، وهو نبات الشَّبرق اليابس ، قال تعالى ﴿إن شحرة الزقوم \* طعام الأثيم هم طعام إلا من ضريع﴾ ، ومنهم من طعامه الزَّقوم ، قال تعالى ﴿إن شحرة الزقوم \* طعام الأثيم \*كالمهل يغلي في البطون \*كغلي الحميم ، . آ

والرقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم ، كريهة المنظر ، كريهة المأكل ، قال تعالى ﴿أَذَلَكَ خير نزلا أَمَّ شجرة الزقرم \* إنا جعلناها فتنة للظالمين \* إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم \* طلعها كأنه رؤوس الشياطين \* فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ﴾ .

وأما شراب أهل النار فإنهم يُسقون من الحميم - وهو الماء الحار - ويُصبُّ عليهم منه من فوق رؤوسهم ، فيُعذبون به من خارج أجسامهم وفي داخل أجوافهم ، فتنصهر جلودهم وتتقطع أمعاؤهم ، قال تعالى ﴿فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يُصب من فوق رؤوسهم الحميم \* يُصهر به ما في بطونهم والجلود ﴿ ، وقال تعالى ﴿وسُقُوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ﴾ .

وهناك أنواع أخرى من الأشربة يُسقى بما أهل النار ، قد أشار الله تعالى إليها في قوله هذا فليذوقوه حميم وغسًاق \* وآخر من شكله أزواج أن ، والغسَّاق هو ما يَقطِرُ من جلود أهل النار ، ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن».

ا رواه البخاري (٣٢٦٥) ومسلم (٢٨٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.

٢ سورة الحجر: ٤٣ - ٤٤ .

<sup>&</sup>quot; سورة الحاقة: ٣٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة الغاشية: ٦.

<sup>°</sup> سورة الدخان: ٤٦ – ٤٦ .

<sup>·</sup> انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ، سورة الحاقة ، قوله تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾.

<sup>·</sup> سورة الصافات: ٦٢ – ٦٦ .

<sup>^</sup> سورة الحج: ١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۹</sup> سورة محمد: ۱۵ .

۱۰ سورة ص: ۵۷ – ۵۸ .

وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة أصناف ؛ آل فرعون ، وهم فرعون وأتباعه ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، والمنافقون ، والدليل على ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴿ ، وقوله تعالى عن أصحاب المائدة ﴿ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ﴾ ، وقوله تعالى عن المنافقين ﴿إن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار ﴾ ".

#### فصل

والناس كلهم يردون النار أي يَمُرُّون عليها ، مؤمنهم وكافرهم ، كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ﴾ ، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين فإن النار لا تمسُّه ، بل يمر من فوقها على الصراط ولا تمسُّه بسوء ، أما من أراد الله عذابه من المؤمنين والكافرين فإن الكلاليب المعلقة بالصراط تخطِفُه وتُلقيه في النار ، فأما المؤمنين فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يخرجون إلى الجنة ، وأما الكافرين فيبقون فيها أبد الآباد ، وهذا هو معنى قوله تعالى في الآية بعدها ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جِثيا ﴾ . آ

ومعنى الحِثِيِّ في الآية هو البُروك على الركب ، وهو شرُّ الجلوس ، لا يجلس الرجل حاثيا إلا إذا نزل به كرب. '

وأهل النار يُساقون إليها عِطاشاكما قال تعالى ﴿ونسوق الجرمين إلى جهنم وِردا ﴾ ، أي عِطاشا ، فإن أصل الورد هو الاتيان إلى الماء لا يكون إلا من عطشٍ أُطلق اسم الورد على الجماعة العطاش ، قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية.

وفي ذلك اليوم يكون لأهل النار علاماتُ تَعرفهم بما ملائكة النار ، فإذا عرفَتْهُم أمسَكَتْهم بنواصيهم - والناصية هي مُقدَّم شعر الرأس - وأقدامِهم ، ثم تقذفهم في النار بقوة وعنف عياذا بالله ، قال تعالى فيعرف الجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ، وقال تعالى فيوم يُدعُون إلى نار جهنم دعا ، ن معنى يُدعُون أي يدفعون فيها بقوة وعنف.

ا سورة غافر: ٤٦ .

٢ سورة المائدة: ١١٥.

<sup>&</sup>quot; سورة النساء: ١٤٥ .

أ سورة مريم: ٧١ .

<sup>°</sup> سورة مريم: ٧٢ .

أ انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة من سورة مريم.

٧ انظر تفسير ابن جرير للآية الكريمة.

<sup>^</sup> سورة مريم: ٨٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سورة الرحمان: ٤١ .

۱۰ سورة الطور: ۱۳.

فإن قيل: وما تلك العلامات التي يُعرف بما أهل النار؟

فالجواب أن الله تعالى قد بين في كتابه علاماتهم المميزة لهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما في قوله هيوم تبيض وجوه وتسود وجوه في ، وقال تعالى هويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة في ، وقال تعالى هووجوه مسودة في ، وقال تعالى هووجوه يومئذ عليها غبرة \* ترهقها قترة \* أولئك هم الكفرة الفجرة في ، والقترة هي السواد.

وأما زُرقة العيون فمذكورة في قوله تعالى ﴿ونحشر الجرمين يومئذ زرقا﴾°.

أقول: وهذا بخلاف وجوه أهل الإيمان ، فإن وجوههم بيضاء وضيئة ، كما قال تعالى ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ ، ثم قال بعدها ﴿فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ . وقال تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة ﴾ ، أي حسنة مشرقة . ٧

وأهل النار يُسحبون فيها على وجوههم كما في قوله تعالى ﴿يوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر﴾^.

وأهل النار يُلبَسون ثيابا من نار كما في الآية المتقدمة ﴿فالذين كفروا قُطِّعت لهم ثياب من نار﴾ ، ويُلبسون أيضا أقمصةٍ من نحاس ملهَبٍ بالنار كما في قوله ﴿سرابيلهم من قَطِران﴾ ، والسرابيل هي القُمُص ، جمع قميص ، والقَطِران هو النحاس المذاب بالنار.

وأهل النار يُضربون فيها بمطارق من حديد كما قال تعالى ﴿ولهم مقامع من حديد﴾ '' ، والمقامع في اللغة جمع مِقمعة ، وهي حديدة كالمحجن يُضرب بما على رأس الفيل ، ومعناها في الآية مرزبة عظيمة من حديد — وتعرف في زماننا بالمطرقة – تَضرب بما خزنة النار أهلها عياذا بالله ، ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية.

ا سورة آل عمران: ١٠٦.

۲ سورة الزمر: ۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سورة يونس: ۲۷ .

ئ سورة عبس: ٤٠ – ٤٢ .

<sup>°</sup> سورة طله: ۱۰۲ .

٦ سورة القيامة: ٢٢ .

انظر «المعجم الوسيط».

<sup>^</sup> سورة القمر: ٤٨ .

<sup>°</sup> سورة الحج: ١٩.

۱۰ سورة إبراهيم: ۵۰ .

١١ سورة الحج: ٢١ .

والحكمة من عذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطهيرهم من الذنوب ، ثم يؤويهم الله بعد ذلك لجنته ، إذ الجنة طيبة فلا يدخلها إلا نفس طيبة ، والذنوب نجسة ، فوجب التطهير منها أولا ، وأما الكافر فإن الحكمة من عذاب الله له إهانته وخزيه ، ولا يترتب على ذلك تمحيص ولا تطهير ، لأن الحُبث متأصل فيه لا يزول بالنار ، فيبقى فيها أبد الآباد عياذا بالله. أ

#### فصل

والنار أعاذنا الله منها تُبصر وتَشهق وتَزفِر ، فأما الإبصار فورد في قوله تعالى ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾ ، أي إذا رأت النار الكفار وهم في المحشر سمِعوا تغيظها وهو صوت الغليان ، وسمعوا زفيرها وشهيقها ، وهما صوتان معلومان ، والله أعلم بكنههِما.

والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما حبت زدناهم سعيرا﴾".

والنار موعودة ملؤها كما قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ أ.

### فصل في صفة الجنة

الجنة جنان متعددة ، ليست نعيما متساويا ، بل النعيم فيها مُتفاوت ، وأهلها يتفرقون فيها بحسب أعمالهم الصالحة ، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب ، وجنتان جميع ما فيهما من فضة ، كما قال تعالى في الجنتين الأوليين ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ ، ثم قال في الجنتين اللتين هما دونهما في النعيم ﴿ومِن دونهما جنتان﴾ .

روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تفسير هاتين الآيتين ما محصَّلُه أن الجنتين الأُوليين للسابقين المقربين ، والجنتين الأُخريين للأبرار أصحاب اليمين.

وقد أشار الله تعالى إلى الفرق في النعيم بين السابقين المقربين وبين الأبرار أصحاب اليمين في مطلع سورة الواقعة وآخرها فليُرجع إليه.

ونعيم أهل الجنة يزداد ولا يبلى ، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله على قال:

انظر «أضواء البيان» في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿ولهم عذاب مهين، ، الآية: ٩.

وانظر كذلك «دفع إيهام الاضطراب» في خاتمة كلامه على قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم فيها إلا ما شاء الله ﴾ ، الأنعام: ١٢٨ .

٢ سورة الفرقان: ١٢.

<sup>&</sup>quot; سورة الإسراء: ٩٧ .

ئ سورة السجدة: ١٣ .

<sup>°</sup> سورة الرحمان: ٤٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> سورة الرحمان: ٦٢ .

إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ، فتهِب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم ، فيزدادون حسنا وجمالا ، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ، فيقولون: وأنتم والله ، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.

انتهى الكلام هنا على صفة الجنة والنار.

### فصل في بيان ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر

يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان كل ما يكون بعد الموت ، لأن الإنسان إذا مات فقد بدأت آخرته ، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر أمران ؟ الأول: الإيمان بفتنة القبر ، والثاني: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ، وهذا أوان التفصيل في كل منهما:

أ- الإيمان بفتنة القبر.

الفتنة هي السؤال والإختبار ، والمقصود بفتنة القبر سؤال الميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه ، فإن كانت الجنازة صالحة ثبَّتها الله عند السؤال فؤفِّقت للإجابة الصحيحة ، وإن كانت طالحة لم تُوفَّق للإجابة فعُذِّبت عياذا بالله ، وقد ورد في سؤال الميت في قبره أحاديث ثلاثة:

الأول: ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قَرعَ نعالِهِم ؛ أتاه مَلكان فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ، لمحمد على ؟

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله.

فيُقال له: انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة.

فيراهما جميعا.

قال قتادة: وذُكِر لنا أنه يُفسَحُ له في قبره.

ثم رجع إلى حديث أنس قال:

وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟

فيقول: لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس.

فيقال: (لا دَريت ولا تَليت) ، ويُضرب بمطارق من حديدٍ ضربةً ، فيَصيحُ صيحةً يسمعُها من يَليهِ فيرُ التَّقَلين ٢٠٠٠

الذي يظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في «الفتح» أن المقصود بقوله (من يليه) أي الحيوانات ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار (يسمَعُهُ كل دابة إلا الثقلين).

الثقلان هما الإنس والجن ، قال ابن حجر في شرح الحديث: لأنهم كالثُّقل على وجه الأرض.

<sup>&</sup>quot; رواه البخاري (١٣٧٤).

```
نبذة في العقيدة الإسلامية
```

الدليل الثاني: حديث البراء بن عازب رضى الله عنه أن الملكين يأتيان الميت المؤمن بعد دفنه فيُجلسانه

فيقولان له: من ربك؟

فيقول: ربي الله.

فيقولان له: ما دينك؟

فيقول: ديني الإسلام.

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول: هو رسول الله على الله

فيقولان له: وما عِلمك؟

فيقول: قرأت كتاب الله ، فآمنت به وصدّقت.

فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي ، فأفرِشوه من الجنة ، وألبِسوه من الجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة.

قال: فيأتيه من رَوْحِها ۚ وطيبها ، ويُفسح له في قبره مدَّ بصره.

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أبشر بالذي يشرُّك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.

فيقول: أنا عملك الصالح.

فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجِع إلى أهلي ومالي.

ثم قال في الكافر: ويأتيه ملكان فيُجلِسانه فيقولان له: من ربك؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فيقولان له: ما دينك؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول: هاه ، هاه ، لا أدري.

فينادي منادٍ من السماء أن كذَبَ ، فأفرشوا له من النار ، وافتحوا له باب إلى النار ، فيأتيه من حرِّها وسَمومها ، ويُضيَّق عليه قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، مُنتِنُ الربح ، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد.

فيقول: من أنت ، فوجهُك الوجه يجيء بالشر؟

ً قال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: (مِن رَوحها) ؛ أي بعض رَوحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.

ا أي اجعلوا له فراشا من الجنة.

فيقول: أنا عملك الخبيث.

فيقول: ربِّ لا تُقِم الساعة. ال

الدليل الثالث: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي الله عنها أن النبي على قال: ... ولقد أوجي إلي أنكم تُفتنون في القبور مثل – أو قريبا – من فتنة الدجال – لا أدري أيتهما قالت أسماء – يؤتى أحدكم فيُقال له: ما عِلمك بهذا الرجل؟

فأما المؤمن أو الموقن — لا أدري أي ذلك قالت أسماء — فيقول: محمد رسول الله ﷺ ، جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا.

فيقال له: نم صالحا ، فقد علمنا إن كنت لموقِّنا.

وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أيتهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري ، سِمِعت الناس يقولون شيئا فقلته. ٢

فبيَّنت هذه الأحاديث أن الميت يُسأل في قبره ، فالمؤمن يثبته الله عند السؤال ويوفقه للإجابة الصحيحة ، كما قال تعالى ﴿ يُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ " ، وأما الكافر فلا يُجيب ، فيعامله الله بما يستحق.

ب- الأمر الثاني مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر هو عذاب القبر ونعيمه ، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي على قال : فلولا أن لا تدافنوا لدعوتُ الله أن يُسمِعَكُم من عذابِ القبرِ الذي أسمعُ منه.

ثم أقبل بوجههِ فقال: تعوَّذوا بالله من عذاب النار.

فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار.

فقال: تعوَّذوا بالله من عذاب القبر.

فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر.

قال: تعوَّذوا بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن.

قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

قال: تعوَّذوا بالله من فتنة الدجال.

ا أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤) في حديث طويل ، وأبو داود (٤٧٥٣) ، وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» (١٦٧٦) و «مشكاة المصابيح» (١٦٣٠).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أخرجه البخاري (١٠٥٣) ، والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة.

<sup>&</sup>quot; سورة إبراهيم: ۲۷ .

قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. ا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تشهَّدَ أحدُكم فليَسْتعذ بالله من أربع ، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والممات ، ومن شرِّ فتنة المسيح الدجال. ٢

### فصل في بيان من يستحق عذاب القبر

وعذاب القبر يكون لطائفتين من الناس ؛ عصاة المؤمنين ، والكافرين ، ودليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسولُ الله ﷺ على قبرين ، فقال: أما إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يَستَتِر من بولِه. أما

فالنميمة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدم التنزه من البول ، فوقع مرتكبهما في معصية الله مع كونهما مسلمين.

والدليل على عذاب القبر للكافرين قوله تعالى ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ جُّوْزُوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ، فقوله ﴿اليوم تجزون ﴾ دليل على أنهم سيباشرون العذاب فورا.

وأيضا فالسياق يُفِيد بأن الظالمين يَشُحُّون بأنفسهم ، ولا يُريدونها أن تخرج ، لأنهم يُبشَّرون بالعذاب حينها ، عياذا بالله.

وقال تعالى في آل فرعون ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ، فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾ أي قبل قيام الساعة ، لأنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، ففرق بين العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون في حينها.

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين ، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ، ووجه الدلالة من الآية قول الله على لسان الملائكة ﴿وأبشروا بالجنة ﴾ ، وهذا يكون حال التَّوفِّي وحُروج الروح ، فالبشارة بالجنة حال التوفيَّ وحروج الروح يعد من النعيم ، وهو الشاهد.

· رواه البخاري (١٣٧٧) ومسلم (٥٨٨) ، واللفظ لمسلم.

ا رواه مسلم (۲۸۶۷).

<sup>&</sup>quot; أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، فيصيب الثوب نحاسة بوله.

أ رواه البخاري (٢١٦) ومسلم (٢٩٢) ، واللفظ لمسلم.

<sup>°</sup> سورة الأنعام: ٩٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> سورة غافر: ٤٦ .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  سورة فصلت:  $^{\circ}$  .

ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله تعالى ﴿فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* وَخُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ \* فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ \* تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَأَمَّا إِن كُنتُمْ كَانُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴿ لَا اللّٰهُ عَيْمٍ لَا اللّٰهُ عَلَى إِلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ \.

ووجه الدلالة من الآية أن هذه البشارة بنعيم الرَّوح والريحان وجنة النعيم يكون إذا بلغت الروح الحلقوم كما دلت عليه الآية ، وهذا فيه دلالة على النعيم الذي يلقاه الإنسان يكون مبدؤه عند موته ، وهو أول نعيم القبر.

ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله تعالى ﴿كذلك يجزي الله المتقين \* الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴿ ) ، ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى على لسان الملائكة حال توفيهم للمؤمنين: ﴿ادخلوا الجنة ﴾ .

ومن الأدلة كذلك على بشارة المؤمن بالنعيم قُبَيل خروج روحه قوله تعالى ﴿يا أيتها النفس المطمئنة \* ارجعي إلى ربك راضية مرضية \* فادخلي في عبادي \* وادخلي جنتي، أ.

وقد دلت السنة على أن المؤمن يُبشر بالنعيم قبل خروج روحه ، كما في حديث البراء بن عازب المتقدم ، وفيه قول الملكين للمؤمن بعدما يجيب الملكين على أسئلة القبر: (أيتها النفس الطيبة ، أُخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان) ، فتفرّح الروح وتخرُج خروجا سهلا ، فأي أدلة على نعيم القبر وعذابه أدل من هذه الأدلة؟!

### ثم قال:

ثم ينادي مناد من السماء أن صَدَقَ عبدي ، فافرِشوه من الجنة ، وألبِسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة.

قال: فيأتيه من رَوحِها وطِيبها ، ويُفسَح له في قبره مَدَّ بصره.

قال: ويأتيه رجل حَسَنُ الوجه ، حَسَنُ الثياب ، طَيِّبُ الريح ، فيقول: أبشِر بالذي يَسُرُّك ، هذا يومك الذي كنت تُوعد.

فيقول له: من أنت ، فوجهُك الوجهُ يجيء بالخير؟

فيقول: أنا عملك الصالح.

ا سورة الواقعة: ٨٩-٨٣ .

الرُّوح هو الراحة ، وقد تقدم بيان معنى (الروح) ، وانظر تفسير ابن كثير للآيات المتقدمة.

<sup>&</sup>quot; سورة النحل: ٣١ - ٣٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الفجر: ٢٧ - ٣٠ .

فيقول: ربِّ أَقِم الساعة ، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ا

وبمقتضى هذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه.

### فصل في الرد على منكري اليوم الآخر ً

وقد أنكر صنف من الكفار باليوم الآخر في القديم والحديث ، من الدهرية والمشركين وغيرهم ، زاعمين أن بعث الأجساد بعد الموت غير ممكن ، وهذا الزعم باطل بدلالة الشرع والحس والعقل.

أما الشرع فقد قال الله تعالى ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير ﴾ "، وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه.

وأما الحِسُّ فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا ، وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي:

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له ﴿ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ، فأماقم الله تعالى ثم أحياهم ، وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ \* ثُمُّ بَعَثْنَاكُم من بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل ، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله ، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* فَقُلْنَا اضْرُبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ث.

المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت وهم ألوف ، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَمُهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمُّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ .

ا أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٨٧/٤) في حديث طويل ، وأبو داود (٤٧٥٣) ، وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» (١٦٧٦) و «مشكاة المصابيح» (١٦٣٠).

لابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة في كتابه «أضواء البيان» في المواطن التالية:

الأولى: تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾.

الثانية: مطلع تفسير سورة الجاثية من عند قوله رحمه الله: اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية هذه ثلاثة منها من براهين البعث ... الخ.

الثالثة: كتابه: «الرحلة إلى أفريقيا» ، ص ٣١ .

۳ سورة التغابن: ۷ .

<sup>·</sup> سورة البقرة: ٥٥ – ٥٦ .

<sup>°</sup> سورة البقرة: ٧٢-٧٢ .

<sup>7</sup> سورة البقرة: ٢٤٣.

المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى ، فأماته الله تعالى مئة سنة ثم أحياه ، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَة اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةً عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَة عَامٍ فَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّه وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نَشِرُهَا ثُمُّ نَكُسُوهَا خُمًا فَلَمًا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله تعالى أن يُرِيه كيف يُحيِي الموتى ، فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاءً على الجبال التي حوله ، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ، ويأتين إلى إبراهيم سعيًا ، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّن الطَّيْرِ رَبِّ أَرِين كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْمٌ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّن الطَّيْرِ وَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ . فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ . فَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَ جُزْءًا لَمُ الْعَلَى الله بعض آيات عيسى فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى.

وأما دلالة العقل على بعث الأجساد بعد الموت فمن خمسة وجوه:

أحدها: أن الله خلق السماوات والأرض ، وخلقهُما من أعظم الخلق ، فمن خلق الأعلى فهو قادر على خلق الأدنى ، قال تعالى ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيَ بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ﴾ " ، وقوله ﴿يعيَ ﴾ أي: يعجز.

الثاني: أن الله تعالى القادر على خلق كل شيء ابتداءً ، قادر على إعادته ، قال الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ، وقال تعالى ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ، وقال آمرا نبيه ﷺ بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ﴿ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ حَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ .

الثالث: أن الأرض تكون مَيِّنَةً هامدة ليس فيها شجرة خضراء ، فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حضراء ، فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية ، يخرج منها من كل زوج بميج ، قال الله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أُنزلْنَا

ا سورة البقرة: ٢٥٩.

٢ سورة البقرة: ٢٦٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> سورة الجاثية: ٣٢ .

أ سورة الروم: ٢٧ .

<sup>°</sup> سورة الأنبياء: ١٠٤.

<sup>·</sup> العظم الرميم هو العظم البالي. انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني.

۷ سورة ياس: ۷۹ .

عَلَيْهَا المَاء اهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ، وقال تعالى هُوَنزلْنَا من السَّمَاء مَاء مَبَازِكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحُصِيد \* وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لِمّا طَلْعٌ نَّضِيدٌ \* رِزْقًا للعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِيتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ .

فالشاهد أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى من قبورهم ، فكلاهما إحياء بعد إماتة.

الرابع: أن الله تعالى خلق الإنسان في أصل خلقته من عدمٍ لما خلق آدم عليه السلام ، ثم خلق ذريته من أصلٍ وهو الماء المهين ، فهل يُعجِزه أن يعيد خِلقته في اليوم الآخر من أصلٍ آخر وهو عَجَبُ الذَّنبَّ؟!

الخامس: أنه لو لم يكن هذا البعث لمحاسبة الناس لكان إيجاد الناس عَبَثا ، فما الحكمة من قوم يُخلقون ويُرزقون ، ثم يؤمرون وينهون ، فيُطيع مطيعُهم ، ويَعصي عاصيهُم ، ثم يموتون ، ثم لا يجازى المُحسن على إحسانه ، ولا المسيء على إساءته؟!

ومن المعلوم أن إيجاد الناس عبثا أمرٌ يُنزّه عنه الله عز وجل ، قال تعالى ﴿أَفحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون \* فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أ.

### فصل في ثمرات الإيمان باليوم الآخر°

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرِّضي بما حوفًا من عقاب ذلك اليوم.

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابما.

الرابعة: العلم بعدل الله تعالى ، حيث أنه سيجازي العباد على أعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

الخامسة: العلم بحكمة الله تعالى ، حيث أنه لم يخلق العباد عبثا ، بل خلقهم لحكمة بالغة وهي عبادته ، بفعل الطاعات واجتناب المنهيات ، ثم يحاسبهم على ذلك في الآخرة.

ا سورة ق: ۹ – ۱۱ .

۱ سورة فصلت: ۳۹ .

مَجَبُ الذنب هو الفقرة الأخيرة من العمود الفقري للإنسان ، وهو الجزء الذي لا يبلى من جسم الإنسان بعد موته.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة المؤمنون: ١١٥ – ١١٦ .

<sup>°</sup> هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ١٠٥ .

### الركن السادس: الإيمان بالقَدَر خيره وشره

القَدَر هو تقدير الله تعالى للكائنات حسَبَ ما سبق في علمه واقتضته حكمته.

نفسه ، ويعلم النجوى ، وهو كلام الإنسان مع صاحبه.

والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق ، وهذا تفصيل الكلام فيها. الأول: العلم ، أي الإيمان بأن الله تعالى عَلِمَ كُلَّ شيء جملة وتفصيلاً ، أزَلاً وأبدًا ، سواء كان ذلك عما يتعلق بأفعاله ، كالإحياء والإماتة وإنزال المطر ، أو بأفعال عباده ، كأقوالهم وأفعالهم ، أو بأفعال الحيوانات ، فكلها معلومة لله عز وجل ، والدليل على هذا من الكتاب والسنة والعقل ، فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿وكان الله بكل شيء عليما ﴾ ، وقال ﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾ ، وقال تعالى ﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ﴾ ، وقال تعالى ﴿أم يحسبون أنا لا نسمع سِرَّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ ، فهو يعلم السر الذي يخفيه الإنسان في قلبه ، والحديث الذي يحدث به

وقال تعالى ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله .

وظلمات الأرض المقصودة في الآية الكريمة هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الطين وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الغبار ، فهذه الظلمات السِّتُ لا تحولُ دون علم الله عز وجل بتلك الحبة ورؤيته لها ، والله أعلم ، فربما كان هناك ظلمات غير هذه الظلمات السِّتِ لا نعلمها.

والمقصود بالكتاب المبين في الآية هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء.

قال الشيخ محمد بن عثيمين لله من محصَّله أنه لوحٌ كَتَب الله فيه مقادير كل شيء ، ووُصِف بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق ، فلا يمكن أن يُلحِق أحدٌ به شيئا ، أو يُغيِّر به شيئا أبدا ،

ا الأزل هو القِدم. انظر «لسان العرب».

٢ سورة الأحزاب: ٤٠.

٣ سورة الطلاق: ١٢.

³ سورة غافر: ٧ .

<sup>·</sup> سورة الزخرف: ٨٠ .

ا سورة الأنعام: ٥٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> هو الشيخ الأصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برّز في العقيدة والفقه والتفسير ، نفع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مسجلا على الأشرطة أو ما كان مدونا في الكتب ، له طلبة كثر ، مجمعت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة هذه الأسطر في ٢٩ مجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث علمه ، فتضاعف انتشار علمه على ما كان في حياته ، وهذا من دلائل الإخلاص ، نحسبه كذلك والله حسيبه ، والله يؤتي فضله من يشاء.

كما أنه محفوظٌ من التغيير ، فالله عز وجل لا يُغيِّر فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه. انتهي .

وعِلمُ الله بكل شيء قد دل عليه العقل ، وذلك أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق ، ولا بد أن يكون الخالق عالما بما خلق ، قال تعالى ﴿أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ .

وعِلم الله عز وحل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ، ولهذا لما قال فرعون لموسى ﴿فما بال القرون الله عز وحل لم يسبقه جهل ولا ينسى ولا ينسى الله ومعنى لا يَضل الله الله ولا ينسى الله ومعنى لا يَضل أي لا يَجهل.

أما علم البشر فإنه محفوف بماتين الآفتين: الجهل السابق والنسيان اللاحق.

الثاني: الكتابة ، أي الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ ، كتب الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، قال تعالى ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ أ.

وقال أما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، °.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أ

وعن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له: اكتُب.

قال: ربِّ ، وماذا أكتُب؟

قال: اكتُب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.

ثم قال عبادة لابنه: يا بني ، من مات على غير هذا فليس مني.  $^{\vee}$ 

قلت: وفي هذين الأمرين - العلم والكتابة - يقول الله تعالى ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ ^.

انظر ترجمته في كتاب «ابن عثيمين الإمام الزاهد» للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام.

<sup>&#</sup>x27; «شرح العقيدة الواسطية» (١٩٧/٢).

<sup>ً</sup> سورة الملك: ١٤ .

ا سورة طاه: ٥٢ .

للم سورة التوبة: ٥١ .

<sup>·</sup> سورة الحديد: ٢٢ ، وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة.

<sup>&#</sup>x27; رواه مسلم (۲۶۵۳).

<sup>&#</sup>x27; رواه أبو داود (٤٧٠٠) والترمذي (٣٣١٩) واللفظ لأبي داود ، وصححه الألباني رحمه الله.

<sup>^</sup> سورة الحج: ٧٠.

الثالث: المشيئة ، ومعناها الإيمان بأن جميع ما يكون ويحصل في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى ، أي بإذنه الكوني ، سواء كان مما يتعلق بأفعاله ، كالإحياء والإماتة وتدبير أمور هذا الكون ، أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين ، من ذهاب ومجيء ، وفعل وترك ، وطاعة ومعصية ، وغير ذلك من أفعال العباد التي لا تعد ولا تحصى ، قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ ﴾ ، وقال ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاء ﴾ " ، وقال ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء ﴾ " .

وقال تعالى فيما يتعلق بأفعال المخلوقين ﴿ وَلَوْ شَاء اللَّه لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾ أ ، فالاقتتال الذي هو فعل العبد لا يقع إلا بمشيئته ، أي بإذنه الكوني ، وقال ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وقال ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ وقال ﴿ وقال اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهِ وَاللَّهُ وَمَا يَعْلَى اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَوْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُو اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُونُ فَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلْمُ الل

فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى وإذنه الكوني ، سواء كان مما يتعلق بأفعال أم بأفعال عباده ، لأن هذا الكون ملك لله ، فما دام الشيء ملكه فإنه لا يكون في ملكه إلا ما شاءه وأذِن به ، ولا يكون في ملكه شيء بدون إذنه ، ولو كان يقع شيء بدون إذنه لكان ملكه ناقصا ، تعالى الله عن ذلك.

الرابع: الخلق ، أي الإيمان بأن جميع الكائنات خلقها الله تعالى بذواتها وصفاتها وأفعالها من العدم ، قال الله تعالى ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ، وقال ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ ، وقال عن نبي الله إبراهيم ﷺ أنه قال لقومه ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقال ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ .

وبهذا تم الكلام على مراتب الإيمان بالقدر ، العلم والكتابة والمشيئة والخلق.

سورة القصص: ٦٨ .

أ سورة إبراهيم: ٢٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة آل عمران: ٦ .

ع سورة النساء: ٩٠ .

و سورة الأنعام: ١١٢ .

<sup>&#</sup>x27; سورة الأنعام: ١٠٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup> سورة الزمر: ٦٢ .

<sup>^</sup> سورة الفرقان: ٢ .

٩ سورة الصافات: ٩٦ .

١٠ سورة القمر: ٤٩.

### فصل في بيان أنواع التقدير '

أنواع التقدير ثلاثة:

التقدير الأزلي وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. "

7. التقدير العُمري ويكون عند تخليق النطفة في الرحم ، فيكتب إذ ذاك ذكورتما وأنوتتها ، والأجل والعمل ، والشقاوة والسعادة ، والرزق وجميع ما هو لاقٍ ، فلا يُزاد فيه ولا يُنقص منه ، ودليله حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يُجمع خلقُه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مُضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله ، وشقي أو سعيد ، ثم يُنفخ فيه الروح ... الحديث. °

٣. **التقدير الحَولي** ويكون في ليلة القدر ، ويقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثلها في السنة المقبلة ، ودليل ذلك قوله تعالى ﴿إِنَا أَنزِلْنَاه في ليلة مباركة إِنَا كَنَا مَنزَلِينَ \* فيها يفرق كل أمر حكيم \* أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ﴾ آ.

قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان ، وإنها اليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم ، يقضِي الله كلُّ أجلٍ وخلق ورزقٍ إلى مثلها. ٢

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر ، حتى الحُجَّاج يقال: يحج فلان .^

وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد. ٩

قال الشيخ عبد الرحمان بن ناصر السعدي (رحمه الله في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾:

لهذا الفصل مختصر من «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ، فصل: الإيمان بالقدر على أربع مراتب ، ثم زدت عليه كلاما للشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي رحمه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> تقدم بيان أن الأزل هو القِدم.

<sup>&</sup>quot; تقدم ذكر الحديثين الدالين على ذلك في أول الباب.

<sup>&</sup>lt;sup>ع</sup> وهذا في حال كونه نُطفةً من ماء.

<sup>°</sup> رواه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲٦٤٣).

<sup>&#</sup>x27; الدخان: ٣- ٥ .

أرواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير الآية الكريمة ، واللفظ لابن جرير.

<sup>^</sup> رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير الآية الكريمة ، واللفظ لابن جرير.

<sup>،</sup> وصححه الشيخ د. حكمت بشير ياسين كما في كتابه «التفسير الصحيح» (٣١٣/٤) ، ط ١ ، الناشر: دار المآثر – المدينة.

أي يُفصَل ويُميَّز ويُكتب كلُّ أمرٍ قدريٍّ وشرعيٍّ حَكَمَ الله به ، وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي تُكتب وتُميَّز ، فتُطابِق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم ، ثم إن الله تعالى قد وَكَلَ ملائكةً تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطنِ أمه ، ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا ؛ وكل به كراما كاتبين ، يكتُبون ويَحفظون عليه أعماله ، ثم إنه تعالى يُقدِّر في ليلة القدر ما يكون في السنة ، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه. انتهى. أ

### ثمرات الإيمان بالقدر°

الإيمان بالقدر له غرات جليلة ، منها:

الأولى: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب ، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه ، لأن كل شيء بقدر الله تعالى.

الثانية: إضافة النعم إلى مُسدِيها ، فلا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده ، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدَّرَه من أسباب الخير والنجاح ، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

<sup>&#</sup>x27; هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام ١٣٠٧ وتوفي عام ١٣٧٦ هجري ، تتلمذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء المسلمين ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم ، رحمهم الله.

انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» ، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن البسام رحمه الله.

٢ أي ماكان في التقدير الأزلي.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> أي ماكان في التقدير العمري.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> وهكذا قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في كتابه «أضواء البيان» ، وزاد ثلاث فوائد فقال: فدعوى أنها (أي الليلة المباركة) ليلة النصف من شعبان – كما رُوي عن عكرمة وغيره – لا شك في أنها دعوى باطلة ، لمخالفتها لنص القرآن الصريح ، ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو باطل.

والأحاديث التي يُوردها بعضهم في أنها من شعبان ، المخالفة لصريح القرآن ؛ لا أساس لها ، ولا يصح سند شيء منها ، كما جزم به ابن العربي وغير واحد من المحققين.

فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة.

ثم قال: وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم بالتفصيل والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة إلى ليلة القدر من السنة الجديدة.

ثم قال: وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة يدل أيضا على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر ، فهو بيان قرآني آخر.

وإيضاح ذلك أن معنى قوله ﴿إِنَا أَنزِلناه في ليلة القدر﴾ أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة ، من رزق وموت وحياة وولادة ومرض وصحة وخِصبٍ وجَدب وغير ذلك من أمور السنة ... وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله ﴿فيها يُفرق كُل أمر حكيم﴾. انتهى كلامه رحمه الله.

<sup>°</sup> الثمرات الثلاث الأولى مستفادة من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص ١١٥ - ١١٦ .

الثالثة: الطُّمأنينة والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى ، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه ، لكون ذلك من عند الله ، وحصل بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض ، وهو كائن لا محالة ، فإذا علم المؤمن ذلك وتيقن به ؛ صبر على ذلك واحتسب ، وفي ذلك يقول الله تعالى هما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ من قَبْلِ أَن نَبْراًهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ ﴾ .

قوله ﴿نَبرأُها﴾ أي نخلِقها ، والضمير عائد على المصيبة ، وقيل على الأنفس ، وقيل على الأرض ، والكل صحيح. ٢

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." الرابعة: رجوع العبد إلى ربه إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن الله ، وأن ما أصابه من سيئة فمن نفسه.

الخامسة: معرفة حكمة الله عز وجل بالنظر إلى ما قدر وقضى من المحريات والحوادث.

ا سورة الحديد: ٢٢-٢٣ .

۲ قاله ابن عثيمين في «شرح الواسطية» (۲۰۲/۲).

م رواه مسلم (۲۹۹۹).

### فائدة لطيفة قبل الختام

سُئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 'حفظه الله عن الحكمة في ترتيب أركان الإيمان في الآيات والأحاديث فأجاب:

بُدِئت هذه الأركان بالإيمان بالله ، لأن الإيمان بالله هو الأساس ، وما سواه من الأركان تابع له. ثم ذكر الإيمان بالملائكة والرسل ؛ لأنهم الواسطة بين الله وحلقه في تبليغ رسالاته ، فالملائكة تنزل بالوحي على الرسل ، والرسل يبلغون ذلك للناس ، قال تعالى ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إلله إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون ﴾ .

ثم ذكر الإيمان بالكتب ، لأنها الحجة والمرجع الذي جاءت به الرسل من الملائكة والنبيين من عند الله للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، قال تعالى ﴿فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْادِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيه ﴾ ".

ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر ، لأنه ميعاد الجزاء على الأعمال التي هي نتيجة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أو التكذيب بذلك ، فكان مقتضى العدالة الإلهية إقامة هذا اليوم للفصل بين الظالم والمظلوم ، وإقامة العدل بين الناس.

ثم ذكر الإيمان بالقضاء والقدر لأهميته في دفع المؤمن إلى العمل الصالح ، واتخاذ الأسباب النافعة ، مع الاعتماد على الله سبحانه ، ولبيان أنه لا تناقض بين شرع الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وبين قضائه وقدره ، خلافا لمن زعم ذلك من المبتدعة والمشركين الذين قالوا ﴿ لو شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء ﴾ ، سوَّغوا ما هم عليه من الكفر بأن الله قدره عليهم ، وإذا قدره عليهم فقد رضيه منهم - بزعمهم - ، فرد الله عليهم بأنه لو رضيه منهم ما بعث رسله بإنكاره ، فقال ﴿ فَهَلْ عَلَى الرُّسُل إِلَّا الْبَلَاعُ المُبِين ﴾ .

<sup>&#</sup>x27; هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العالم في العقيدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد على أهل البدع ، جمعت ردوده فوقعت في ثلاث مجلدات ، له مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة ، أوصى بالرجوع إليه الشيخان الجليلان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاتهما ، حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

٢ سورة النحل: ٢ .

٣ سورة البقرة: ٢١٣.

٤ سورة النحل: ٣٥.

| نبذة في العقيدة الإسلامية                            |
|------------------------------------------------------|
| انتهى كلامه حفظه الله. ا                             |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
| ' منقولة من شبكة المعلومات ، موقع شبكة سحاب السلفية. |
| <br>177                                              |

### كيفية الدخول في دين الإسلام

ربما حصل اقتناع عند بعض القراء بأن الدين الإسلامي هو الدين الحق ، فخطر ببالهم سؤال وهو: ما هي الخطوات التي ينبغي لمن أراد اعتناق الدين الإسلامي أن يؤديها؟

والجواب سهل بإذن الله ، وهو أولا: نطق الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله.

وهاتان الشهادتان بمجموعهما هما الركن الأول من أركان الإسلام ، فإن أركان الإسلام خمسة ؛ الأول: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله.

والثاني: إقامة الصلاة ، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة.

والثالث: إيتاء الزكاة ، وهي قدر محدد من المال يخرجه المسلم من ماله كل سنة ويصرفه لمستحقيه من الفقراء ونحوهم.

والرابع: صوم شهر رمضان ، وفيه يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

والخامس: حج بيت الله الحرام مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا.

#### خاتمة ووصية

وبهذا تمت هذه النبذة في أصول الدين الإسلامي ، التي من تمسك بها نجا ، ومن حاد عنها هلك ، وهي أصول متفق عليها بين المسلمين ، ولها في دين الإسلام شأن عظيم ، وقد اعتنى بها القرآن أشد العناية ، لأن غيرها متفرع عنها ، ومبني عليها ، فإذا صلحت صلح دين المرء ، وإذا فسدت فسد تبعًا ، ولهذا كان النبي على يؤكّد عليها في خطب الجمعة ، قال ابن القيم رحمه الله:

وكذلك كانت خطبته الله الم الله الأوليائه وأهل طاعته ، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته ، فيملأ القلوب وذكر الجنة والنار ، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته ، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته ، فيملأ القلوب من خطبته إيمانًا وتوحيدًا ومعرفةً بالله وأيامه.

ومن تأمل خطب النبي الله وخطب أصحابه ؛ وجدها كفيلةً ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب حل جلاله ، وأصول الإيمان الكلية ، والدعوة إلى الله ، وذكر آلائه تعالى التي تُحببه إلى خلقه ، وأيامه التي تُخوفهم من بأسه ، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه ، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه ، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. "

قلت: فحريٌّ بمن ولآهُ اللهُ منبرا من منابر الدعوة إلى الله أن يعتني بذكر أركان الإيمان ، ويؤكد عليها ، تأسيا بالنبي ﷺ في منهجه في الدعوة إلى الله.

اللهم إنا نسألك إيمانا صحيحا ، ودينا سليما ، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلَّم تسليما كثيرا.

وكتبه ماجد بن سليمان الرسي

" «زاد المعاد في هدي خير العباد» (٢٣/١-٤٢٤) ، باختصار ، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.

<sup>&#</sup>x27; أي النبي رضي وأصحابه في خطبهم ، وهم المشار إليهم في أول الكلام.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> أي الله تعالى.

### ثبت لأهم المراجع

- تعظیم قدر الصلاة ، محمد بن نصر المروزي ، تحقیق کمال بن السید سالم ، الناشر مکتبة العلم مصر
- الزهد ، عبد الله بن المبارك ، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت
- مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمٰن بن قاسم وابنه محمد ، الناشر دار القاسم الرياض
  - النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطويان ، الناشر: دار أضواء السلف الرياض
  - شرح العقيدة الواسطية ، الشيخ محمد بن عثيمين ، ط ٦ ، الناشر: دار ابن الجوزي الدمام
- شرح ثلاثة الأصول ، محمد بن صالح بن عثيمين ، إعداد: فهد بن ناصر السليمان ، الناشر: دار
   الثريا الرياض

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| ١      | مقدمة                                 |
| ٤      | قصة المجمع الأول                      |
| ٦      | قصة المحمع الثاني                     |
| ٦      | قصة المحمع الثالث                     |
| ٧      | قصة المجمع الرابع                     |
| ٨      | قصة المجمع الخامس                     |
| ٩      | قصة المجمع السادس                     |
| ١.     | قصة المحمع السابع                     |
| 11     | قصة المجمع الثامن                     |
| 11     | قصة المحمع التاسع                     |
| 17     | قصة المحمع العاشر                     |
| ١٣     | تعليق على حال النصارى في أصل اعتقادهم |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦     | فصل في بيان أن النصاري ليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البتة     |
| 7      | فصل في بيان تلاعب الشيطان بأعياد النصاري                                     |
| 70     | فصل في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى في عقيدة الصليب                           |
| 77     | فصل في بيان تلاعب الشيطان بصلاة النصاري                                      |
|        | نبذة مختصرة عن أصول دين الإسلام الذي بشَّر به عيسى ابن مريم                  |
| 79     | ● مقدمة                                                                      |
| ٣٩     | <ul> <li>الركن الأول: الإيمان بالله ، ويتضمن أربعة أمور</li> </ul>           |
| ٣٨     | <ul> <li>الأول: الإيمان بوجوده تعالى ، وقد دل على ذلك أربعة أمور:</li> </ul> |
| ٣٨     | ■ الفطرة                                                                     |
| ٣٩     | ■ العقل                                                                      |
| ٤٣     | ■ الشرع                                                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣     | <b>■</b> الحس                                                               |
| ٤٥     | <ul> <li>الثاني: الإيمان بربوبيته</li> </ul>                                |
| ٤٨     | <ul> <li>الثالث: الإيمان بألوهيته</li> </ul>                                |
| ٤٨     | ■ براهين توحيد الألوهية                                                     |
| ٤٩     | <ul> <li>البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك في عبادة الله</li> </ul> |
| 01     | <ul> <li>الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته</li> </ul>                          |
|        | <b>-</b> مدخل                                                               |
| 01     | <ul> <li>مقتضيات الإيمان بأسماء الله وصفاته أمران:</li> </ul>               |
|        | ● الأول: فهم الأسماء والصفات كما جاءت                                       |
| 01     | <ul> <li>الثاني: التوقف في إثبات الأسماء والصفات على ما جاء في</li> </ul>   |
|        | الكتاب والسنة                                                               |
| ٥٢     | ■ ثمرات الإيمان بالله تعالى                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣     | • الركن الثاني: الإيمان بالملائكة                                                               |
| ٥٣     | <ul> <li>الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور</li> </ul>                                          |
| ٥٣     | ■ الأول: الإيمان بوجودهم                                                                        |
| ٥٣     | <ul> <li>الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم</li> </ul>                                         |
| ٥٣     | <ul> <li>■ الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الخلقية</li> </ul>                               |
| 0 £    | ■ الرابع: الإيمان بما علِمنا من أعمالهم العامة والخاصة التي يقومون بما امتثالاً لأمر الله تعالى |
| ٥٦     | <ul> <li>ثمرات الإيمان بالملائكة</li> </ul>                                                     |
| ٥٨     | • الركن الثالث: الإيمان بالكتب                                                                  |
| ٥٨     | <ul> <li>الإيمان بالكتب يتضمن خمسة أمور</li> </ul>                                              |
| оЛ     | ■ الإيمان بأنها أنزلت من عند الله حقا                                                           |
| 09     | ■ الإيمان بما علمنا اسمه منها                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 09     | ■ تصديق ما صح من أخبارها                                          |
| 09     | ■ العمل بأحكام ما لم يُنسخ منها                                   |
| 71     | ■ الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة ، وهي التوحيد                |
| ٦١     | <ul> <li>فصل في بيان أعظم الكتب</li> </ul>                        |
| ٦١     | <ul> <li>الكتب السماوية متفقة على أمور ومختلفة في أمور</li> </ul> |
| ٦٣     | <ul> <li>عشرة أمور تُضاد الإيمان بالكتب</li> </ul>                |
| ٦٣     | ■ الأول: تكذيبها                                                  |
| ٦٣     | ■ الثاني: تحريفها                                                 |
| ٦٣     | ■ الثالث: معارضة القرآن بالعقول                                   |
| ٦٣     | ■ الرابع: الإعراض عن التحاكم إليه                                 |
| ٦٤     | <ul> <li>■ الخامس: تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة</li> </ul>    |
| ٦٤     | ■ السادس: إهانتُهُ كما يفعل السحرة                                |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٦٤     | ■ السابع: الإعراض عن العمل بأحكامه                            |
| 70     | <ul> <li>■ الثامن: عدم الإيمان بالسنة الشريفة</li> </ul>      |
| 70     | <ul> <li>ثمرات الإيمان بالكتب</li> </ul>                      |
| ٦٦     | <ul> <li>فائدتان تتعلقان بموضوع الإيمان بالكتب</li> </ul>     |
|        | <ul> <li>■ الفائدة الأولى – الحكمة من إنزال القرآن</li> </ul> |
| ٦٦     | ■ الفائدة الثانية — تميز القرآن العظيم عن غيره من الكتب       |
|        | السماوية                                                      |
| ٧٠     | • الركن الرابع: الإيمان بالرسل                                |
| ٧٠     | ○ أربعة عشر فائدة في النبوات                                  |
| ٧٠     | <ul> <li>بیان الغایة من إرسال الرسل</li> </ul>                |
| ٧٠     | ■ أول الرسل نوح                                               |
| ٧٠     | ■ آخر الرسل والأنبياء محمد ﷺ                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠     | <ul> <li>لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه</li> </ul> |
| ٧١     | <ul> <li>دعوة الرسل واحدة ، وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية</li> </ul>           |
| ٧١     | <ul> <li>الرسل بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة</li> </ul>                        |
| ٧١     | ■ الرسل بشر مخلوقون ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء                  |
| ٧١     | ■ الرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت                                   |
| ٧١     | ■ وصف الله تعالى رسله بالعبودية                                                |
| ٧٤     | ■ فضل الله بعض النبيين على بعض                                                 |
| ٧٢     | ■ أفضل الأنبياء محمد ﷺ                                                         |
| ٧٥     | ■ أفضل الرسل قاطبة الخليلين ، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام              |
| Yo     | ■ أفضل الخليلين محمد ﷺ                                                         |
| ٧٥     | ■ الرسل غالبون دائما                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦     | <ul> <li>الإيمان بالرسل يتضمن سبعة أمور</li> </ul>                              |
| ٧٦     | ■ الأول: الإيمان بأن الأنبياء كلهم دينهم واحد                                   |
| ٧٦     | <ul> <li>الثاني: الإيمان بأن الأنبياء يُصدِّق متأخرُهم متقدمَهم</li> </ul>      |
| ٧٧     | <ul> <li>الثالث: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في القرآن أو صحيح السنة</li> </ul> |
| ٧٨     | <ul> <li>الرابع: التصديق بما صح عنهم من أخبارهم</li> </ul>                      |
| ٧٨     | <ul> <li>الخامس: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ، محمد عليه</li> </ul>         |
| ٧٨     | <ul> <li>السادس: الإيمان بأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلوا به</li> </ul>             |
| ٧٩     | <ul> <li>السابع: الإيمان بما أيَّدهم الله به من آيات</li> </ul>                 |
| ٧٩     | ● تفصيل في بيان إعجاز القرآن من وجوه ثمانية                                     |
|        | ■ الأول: بيانه وفصاحته                                                          |
| ٨٠     | ■ ثانيا: أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ أو المعاني                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١     | <ul> <li>ثالثا: حِفظه من التحريف على مر العصور والدهور</li> </ul>             |
| ٨١     | ■ رابعا: حُسْنُ ما تضمنه القرآن من تشريع وأحكام                               |
| ۸١     | <ul> <li>خامسا: صدق الأخبار التي تضمنها ، سواء الماضية أو</li> </ul>          |
|        | المستقبلية                                                                    |
| ۸٣     | ■ سادسا: تنوُّع العلوم التي احتواها                                           |
| ۸۳     | ■ سابعا: تأثيره البليغ في النفوس                                              |
| ٨٥     | <ul> <li>         قامنا: كونه شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية (أي</li> </ul> |
|        | النفسية)                                                                      |
| ٨٦     | <ul> <li>فائدتان في باب الإيمان بالآيات التي أرسل بها الأنبياء</li> </ul>     |
| ٨٨     | <ul> <li>فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل</li> </ul>                          |
| ٨٨     | ■ الأول: تكذيبهم                                                              |
| ٨٨     | ■ الثاني: تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة                           |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٨٨     | ■ الثالث: عدم الانقياد لشريعتهم                                     |
| ٨٨     | ■ الرابع: إيذائهم                                                   |
| ٨٨     | ■ الخامس: الغلو فيهم                                                |
| 9.     | <ul> <li>ثمرات الإيمان بالرسل</li> </ul>                            |
| 91     | <ul> <li>فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل</li> </ul>            |
| 97     | • الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر                                |
| 97     | <ul> <li>الإيمان باليوم الآخر يتضمن ستة أمور:</li> </ul>            |
| 98     | ■ النفخ في الصور                                                    |
| 98     | <ul> <li>بعث الأجساد</li> </ul>                                     |
| 9 £    | ■ حدوث باقي علامات الساعة الكبرى                                    |
| 90     | <ul> <li>حشر الناس إلى أرض المحشر ، ويحصل فيه أربعة أمور</li> </ul> |

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 97     | ■ فزع الناس                                                    |
| 97     | <ul> <li>دنو الشمس من الخلائق</li> </ul>                       |
| ٩٨     | <ul> <li>ورود الناس على حوض النبي ﷺ</li> </ul>                 |
| 99     | ■ الشفاعة العظمي                                               |
| ١      | ■ الحساب والجزاء                                               |
| 1.7    | ■ الإيمان بالجنة والنار                                        |
| 1.7    | ■ صفة النار                                                    |
| ١.٧    | ■ صفة الجنة                                                    |
| ١٠٨    | <ul> <li>فصل في بيان ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر</li> </ul> |
| ١٠٨    | ■ فتنة القبر                                                   |
| 11.    | ■ عذاب القبر ونعيمه                                            |
| 111    | • من يستحق عذاب القبر                                          |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ١١٣    | <ul> <li>ضل في الرد على منكري اليوم الآخر</li> </ul> |
| 110    | <ul> <li>ثمرات الإيمان باليوم الآخر</li> </ul>       |
| ١١٦    | • الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره             |
| 117    | <ul> <li>الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور</li> </ul>  |
| ١١٦    | ■ العلم                                              |
| 117    | ■ الكتابة                                            |
| 117    | ■ المشيئة                                            |
| ١١٨    | ■ الخلق                                              |
| 119    | <ul> <li>فصل في بيان أنواع التقدير</li> </ul>        |
| 119    | ■ التقدير الأزلي                                     |
| 119    | ■ التقدير العمري                                     |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| 119    | ■ التقدير الحولي              |
| ١٢.    | م ثمرات الإيمان بالقدر        |
| 177    | • فائدة لطيفة قبل الختام      |
| ١٢٤    | • كيفية الدخول في دين الإسلام |
| 170    | ● خاتمة ووصية                 |
| ١٢٦    | • مراجع الكتاب                |